

فيت بئيل موسئوعة فلسنفية

الفرس اللي

ڪانيف (*الرکٽورم معظمي* **خا**لمب<sup>ٽ</sup>

مَنشُورَات وَالروَمَكُلْشِبَمُ (الْحِلَالِ

# جميع الحقوق محفوظة ومسجلة للناشر ١٩٩٨



#### مقسدمسة

ما ذنب الفارابي اذا كان قد عاش في عصر الصراع ، والتقاتل ، والتعصب ، والتطرف الفكري ، والمعقلاني ، والمذهبي ، والسياسي ، وطغيان موجة الالحاد والكفر والزندقة والفجور ، والقول بضرورة نشر الافكار الحرة وتعميمها في كافة الأوساط والمجتمعات الاسلامية ؟!!

صحيح أن البيئة الاسلامية في ذلك العصر قد عشعش فيها القلق، والخوف، والسخط ، والفوضى، نتيجة عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية تولدت عن الضائقة الاقتصادية ، وفساد الحكم ، والتسلط الشعوبي على مختلف أجزاء الخلافة العباسية ، مما أدى الى اندلاع بعض الحركات الثورية ولكن

هذه العوامل لم تقف حائلا دون عبقرية الفارابي وتفتحها لتفعل وتبني في خضم هذه التيارات الصاخبة المدمرة •

ونعن لا نشك مطلقا أن الفارابي الذي كان يتمتع بعبقرية فذة ، وذكاء خارق ، قد استقى نظرياته الاجتماعية والسياسية والمدنية مما كان يتمثل أمام ناظريه من مشاهد الفحش والفسق والفجور في المجتمعات المنغمسة ببذخ وفساد الغلافة العباسية ومما لا ريب فيه أن قيام الفلاسفة والحكماء والمصلحين أمثال الفارابي وغيره لايجاد الأنظمة والقوانين الاصلاحية والاجتماعية والسياسية والدينية على أسس من العدالة والمثالية والدينية التي ظهرت على مسرح العالم الاسلامي عامة وفي مملكة بني العباس خاصة •

ولما كان الفارابي في طليعة الفلاسفة المسلمين الذين وقفوا وجودهم العرفاني على اظهار العقائق الكامنة وراء الوجود والموجودات ، فقد استحق بحق وصدق أن يلقب بالمعلم الثاني ، كونه وضع نظاما اجتماعيا وفلسفيا ودينيا قدوة مثاليةللبشرية

جمعاء ذو أهداف ومقاصد لا يزال الفكر البشري حتى عصرنا يبحث لجلاء غوامضه ، وسبر أغواره لاكتشاف رموزه واشاراته التي أثرت في العقول ، وأخرجتها من حد القوة الى حد الفعل ، ومن حيز الجمود والتعصب الى حيز الانطلاق والتحرر •

ويلاحظ من خلال مصنفات هذا المعلم الحكيم أنه مهد السبيل لنشر الافكار العرة المثالية في العالم الاسلامي ، وشجع الناس على المجاهرة بها بعد أن كانوا يخافون من البحث فيما هو أقل خطرا منها ، وأن لتلامدة هذا الحكيم الكبر الفضل على النتاج الفكري الاسلامي بما أوجده الفارابي معلمهم من فتوحات فكرية عظيمة نفذ من خلالها الى صميم واقع فلسفة كونية عالمية خالدة ، فترك للاجيال أعظم ما يتركه العقل العرفاني من انتاج وابداع ، بالرغم من وجوده كما أشرنا في عصر مضطرب صاخب بالثورات والعركات التي نتجت عن النقمة العارمة على الحكام والأمراء والخلفاء ، لفساد العكم وانتشار الفوضى الاجتماعية التمي كان الناس يتوقون للتخلص منها والانطلاق الى عالم رحب ومجتمع مثالي يحفظ للمرء حريته وكرامته وسعادته ، في ظل مدينة فاضلة تتمتع بكافة المقومات المقلانية والاخلاقية •

ولقد توصل الفارابي عن طريق الايمان العميق الى جوهر الحكمة العقلانية العرفانية فعب مسن معينها السرمدي الرقراق حتى الثمالة ، وارتشف من رحيق الحقيقة حتى توصل الى اكتشاف العقيقة الماورائية المختفية خلف الرمسوز والاشارات ، وبذلك انتقلت نفسه العارفة بعد أن عرف حقيقتها، وأسباب وجودها في عالم الكون والفساد ، من القوة الى الفعل فاتحدت وتلاحمت سرمديا مع الكل الذي شعت منه ، فشعرت بالسعادة الابدية القصوى ، ونظرت بعين العقل الى جسدها الفائي فاحتقرت ونظرت بعين العقل الى جسدها الفائي فاحتقرت وشهوات عالم الكون والفساد ، وهو يتمثل بنتوا وشهوات عالم الكون والفساد ، وهو يتمثل بنتوا الشريف الرضى :

وان مقام عندي في الأعددي كمشل البدر تنبعه الكلاب

رسوني بالميسوب ملفقسات وقد علمسوا بأنسى لا أعساب

## وانسي لا تروعنسي المخسازي وانسي لا يسروعنسي السبساب ولما لم يلاقوا في عيبا كسوني من عيوبهم وعابوا

وفي نهاية المطاف لا بد لنا من الاشارة الى أولئك الكتاب الذين طلعوا علينا مؤخرا بتفسيرات غريبة ، وفريات جديدة ، لفقوها ونظموها ورتبوها ، حول الفارابي وفلسفته الحقانية وآرائه العرفانية العقلانية ، فاتهموه بأنه كان يونانيا في تفكيره ، انفصل عن نطاق الأمة الاسلامية ، وكرهته ولعنته حتى يومنا هذا ٠٠٠ كان لا يأبه باجماع الأمة الاسلامية ٠٠ النج ٠٠

فنقول لهؤلاء الذين أعماهم التعصب الديني المقيت عن النظر الى واقع الامور بعين التجرد والنزاهة والعلم ، سامحهم الله وهداهم الى طريق الرشد والهداية ، وألهم الحكماء والمعلمين الذين ينظرون الى دواتهم بنور العقلمنبع العلم والمعارف، الصير •

بیروت فی ۱۹۷۹/٤/۲۰ مصطفی غالب

#### حياة الفارابي:

ولد أبو نصر محمد بن محمد بن طرفان بن أوزلغ الفارابي في بلدة وسيج (١) قرب فاراب ، على نهر سيحون في بلاد الترك سنة ٢٦٠ هجرية وما كاد يبلغ أشده حتى هاجر الى بغداد بصحبة والده الذي كان جنديا فقيرا معدما ، وفي بغداد درس العربية ، وتعلم النحو على أبي بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج ، وقرأ العلم العرفاني الحكمي على الطبيب « يوحنا

<sup>(</sup>۱) الاراء مفتلفة ومتضاربة عول مكان ولادة الفارابي حيث يرى ابن النديم ان مولده في فارياب الفراسانية ، ويقول اكثر مؤرفيه انه ولد ونشأ في فاراب ، ولكنهم يفتلفون فيها فيزعم ابن فلكان انها في بلاد الترك وكانت تسمى اطرار ويرى الافرون ان فاراب تقع في بلاد فارس ، وهكذا يتأرجح نسبه بين التركي والفارسي،

ابن حيلان » وتضلع في المنطق على أبي بشر متى ابن يونس •

غادر بغداد سنة ٣٢٩ هجرية بعد أن دخلها القائد الديلمي توزون وقتل الخليفة المتقي ، متوجها الى دمشق فوصلها سنة ٣٣٠ هجرية • فأقام فيها فترة قليلة ثم توجه الى حلب ولزم بلاط سيف الدولة الحمداني معززا مكرما بضع سنوات يعتزل الناس ويشتغل بالحكمة والتأليف •

ويحدثنا ابن خلكان عن كيفية دخول الفارابي على سيف الدولة فيقول: « رأيت في بعض المجاميع ان أبا نصر لما ورد على سيف الدولة وكان مجلسه مجمع الفضلاء في جميع المعارف ، فأدخل عليه وهو بزي الاتراك وكان ذلك زيه دائما فوقف • فقال له سيف الدولة : اقعد • فقال : حيث أنا أم حيث أنت ؟ فقال : حيث أنا أم حيث أنت ؟ فقال : حيث أنت منخطى رقاب الناس حتى انتهى الى مسند سيف الدولة وزاحمه فيه حتى اخرجه عنه • وكان على رأس سيف الدولة مماليك أحد • فقال لهم بذلك اللسان : ان هذا الشيخ أحد • فقال لهم بذلك اللسان : ان هذا الشيخ أساء الأدب واني سائله عن أشياء ان لم يعرف بها

فأفرقوا به • فقال أبو نصر بذلك اللسان : أيها الأمير اصبر فان الامور بعواقبها • فعجب سيف الدولة منه وقال له: أتحسن هذا اللسان ؟ فقال : نعم أحسن أكثر من سبعين لسانا • فعظم عنده • ثم أخذ يتكلم مع العلماء العاضرين في المجلس في كل فن • فلم يزل كلامه يعلو وكلامهم يسفل حتى صمت الكل وبقى يتكلم وحده • ثم أخذوا يكتبون ما يقوله • فصرفهم سيف الدولة وخلا به فقال له : هل لك في أن تأكل ؟ فقال : لا • قال : فهل تشرب ؟ فقال: لا - فقال: فهل تسمع ؟ فقال: نعم - فأمر سيف الدولة باحضار القيان - فعضر كل ماهر في هذه الصناعة بأنواع الملاهي - فلم يحرك منهم أحد آلته الا وعابه أبو نصر وقال له أخطأت - فقال له سيف الدولة : وهل تحسن في هذه الصنعة شيئًا ؟ فقال: نعم • ثم أخرج من وسطه خريطة فتحها وأخرج منها عيدانا وركبها ثم لعب بها فضحك منها كل من كان في المجلس ، ثم فكها وركبها تركيب آخر ثم ضرب بها فبكي كل من كان في المجلس ، ثم فكها وغير تركيبها وضرب بها ضربا آخر فنام كل من كان في المجلس حتى البواب • فتركهم نياما وخرج · ويحكى أن الآلة المسماة بالقانون من وضعه وهو أول من ركبها هذا التركيب » ·

ويرى ابن أبي اصيبعة ان الفارابي لم يكن يتناول مما كان ينعم به عليه سيف الدولة سوى أربعة دراهم في اليوم ، يصرفها فيما يحتاجه من ضروري عيشه ، وأنه كان لا يعتني بهيئة ولا منزل، ولا مكسب ، وأنه كان قاضيا في أول أمره ، فلما شعر بالمعارف ، وانكشف له الحق ، نبذ ذلك كله ، وأقبل بكليته على العلم ، فعظم شأنه ، وظهر فضله عواشتهرت تصانيفه ، وصار واحد زمانه ، وبقي مؤثرا للزهد ، بالرغم من عظم منزلته ، وعلو قدره ،

وقد كان الفارابي كما تذكر النصوص التاريخية مولما بالتنقل والاسفار منذ صباه: تنقل في بلاد الاسلام، حتى دخل العراق، وألم ببغداد، فتلقى طرفا من علوم الفلسفة على أستاذ نصراني، وكان من زملائه في التلمذة أبو بشر متى بن يونس النصراني، المشهور بترجمته للكتب اليونانية وبعد أن أقام الفارابي كما نوهنا زمانا في بغداد ثم ارتحل الى مدينة حران وفيها يوحنا بن خيلان

الحكيم النصراني فأخذ عنه طرفا من المنطق أيضا · ثم قفل راجعا الى بغداد ·

وفي بغداد عكف على سبر أعماق الفلسفة واستخراج معانيها ، فتناول بالبحث والشرح والتعليق جميع ما وصل اليه من كتب أرسطو • وقد وجد كتاب النفس لأرسطو وعليه بغط أبي نصر : اني قرأت هذا الكتاب مئة مرة • كما نقل عنه قوله : قرأت السماع الطبيعي لأرسطوطاليس الحكيم أربعين مرة وأرى اني محتاج الى معاودة قراءته • ويروى عنه أنه سئل : من أعلم بهذا الشأن أنت أم أرسطو فأجاب : لو أدركته لكنت أكبر تلامذته •

وفي بغداد ألف الفارابي أكثر كتبه ثم انتقل منها الى دمشق حيث عمل حارسا في بستان ، معرضا عن المناصب الرفيعة التي عرضت عليه ، وكان في الليل يسهر للمطالعة ، ويستضيء بقناديل الحراس قام برحلة قصيرة الامد الى مصر سنة ٣٣٧ه ، ثم عاد الى حلب ، ثم صحب سيف الدولة الى دمشق سنة ٣٣٩ه ، فأدركته الوفاة هناك في شهر رجب من نفس العام وله من العمر ثمانون عاما ، وقيل

أن سيف الدولة حزن عليه حزنا شديدا ، وصلى عليه ، ودفن في مقبرة الباب الصغير •

## مكانة الفارابي الفكرية:

عرف الفارابي بين أقرانه من علماء وفلاسفة عصره بأنه كان قوي التفكير ، يتقن العديد من لنات عصره ، قيل أنها تجاوزت السبعين ، كان متوقد الذهن ، حاد الذكاء ، رياضيا شاعرا بعيد الغور ، كريم النفس ، يحب الغلوة والانفراد ، فلا يشاهد الا بقرب الينابيع الرقراقة ، أو بجوار الاشجار الباسقة الغضراء ، يؤلف ويصنف ويعزف أطيب الالحان ، وأرق الانغام • عشق الموسيقي فبرع فيها ، وداعبت أنام الاوتار فأضحك وأبكي، أخترع القانون وعزف عليه فاستولى على سامعيه ، وحير عقولهم ، فحلقوا بالأجواء وسلب ألبابهم ، وحير عقولهم ، فحلقوا بالأجواء مع الانغام العجيبة الغالدة يعبون من ينابيعها الرقراقة • وكانت للفارابي معرفة في صناعة الطب ، وعلم بالأمور الكلية منها ولكنه لم يباشر اعمالها ولا حاول جزئياتها •

ويعتبر الفارابي أول الفلاسفة العظام الذين فلسفوا الدين الاسلامي ، وهو أول من حمل المنطق

اليوناني تاما منظما الى العرب وقد لفت نظره أرسطو فشرح كتبه المنطقية وعلق عليها فأظهر ما غمض من رموزها واشاراتها، وكشف سرها، وقرب متناولها، وجمع ما يحتاج اليه منها في كتب صحيحة العبارة لطيفة الاشارة منبهة على ما أهمله الفلاسفة من صناعة التحليل وانحاء التعليم وبذ في ذلك أهل الاسلام ، حتى سمى المنطقي والمعلم الثاني بعد أرسطو المعلم الاول واعتبره ابن خلدون من أكابر الفلاسفة في الملة الاسلامية وأشهرهم وتبرز مكانة الفارابي الصحيحة في أنه ما من فكرة في تاريخ الفلسفة الاسلامية الاأنت واجد جذورها عند الفارابي .

وسعة أفق الفارابي العقلانية تظهر بوضوح في مصنفاته الكثيرة التي عالج فيها مختلف العلوم التي كانت معروفة في عصره ، من الطبيعيات ، الى الالهيات ، وعلوم الدين كالفقه والكلام ، الى الرياضيات ومشتقاتها ، الى الفلك والمنطق والاجتماع ، والموسيقى - والفارابي بنظر علماء العرب والاسلام من أعظم فلاسفة العرب الذين هذبوا صناعة المنطق ، ونال قصب السبق على

جميع المحققين في شرح مسائلها ، وكشف أسرارها ورموزها •

ويذكره ابن مباعد فيقول: « لقد أخذ الفارابي صناعة المنطق عن يوحنا بن جيلان فبذ جميع أهل الاسلام فيها ، وأربى عليهم في التحقيق بها ، فشرح غامضها ، وكشف سرها ، وقرب متناولها ، وجمع ما يعتاج اليه منها في كتب صعيعة العبارة ، لطيفة الاشارة ، منبهة على ما أغفله الكندي وغيره من صناعة التحليل ، وأنحاء التعاليم ، وعرف طرق ستعمالها ، وكيف تعرف صورة القياس في كل مادة منها ، فجاءت كتبه في ذلك الغاية الكافية ، والنهاية الفاضلة (١) • ويقال أن سبب قراءة الفارابي للحكمة أن رجلا أودع عنده جملة من كتب أرسطو ، فاتفق أن نظر فيها ، فوافقت هوى من نفسه ، وتحرك الى قراءتها حتى صار فيلسوفا ، وقد تخرج ابن سينا بكتب الفارابي ، وانتفع بكلامه (٢) • ونوه القفطى بنبوغ الفارابي في المنطق ، وشرحه لكتب أرسطو قال : « وهذا الرجل

<sup>(</sup>۱) ابن ابي اصيبعة : ج ٢ ص ١٣٤ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان : وفيات الاعيان : ص ١١٠٠

أفهم فلاسفة الاسلام ، وأذكرهم للعلوم القديمة ، وهو الفيلسوف فيها لا غير » •

ولقد أكسبت الفارابي مصنفاته في المنطق شهرة عظيمة حتى أن ابن سينا بالذات قد أخذ علم المنطق والقياس من مصنفات الفارابي ، والفارابي كما هو معروف نهج نهج أرسطو في تعاليمه وتقسيماته، والتدرج وقواعد القياس والبرهنة ، ولكنه وضع قواعد لها وكشف المغالطات ووسع بعض النقاط التي أوجزها أرسطو ، بحيث أصبحت مصنفات الفارابي في علوم المنطق شعبية لسهولة أسلوبها ودقة علومها م

### آثار الفارابي العرفانية:

ترك الفارابي تآليف وتصانيف كثيرة فقد أكثرها مع مرور الزمن ، وقد أتى على ذكر مؤلفاته القفطي (١) وابن أبي أصيبعة (٢) وجعلاها ١٧ شرحا و ٢٠ كتابا و ٢٥ رسالة ، منها ١٢ كتابا في

<sup>(</sup>١) كتاب اخبار العلماء بأخبار المكماء ص ١٨٢٠

<sup>(</sup>٢) عيون الانباء في طبقات الاطباء ج ٢ ص ١٣٨٠ ،

المنطق و ٩ كتب في الرياضيات والنجوم والكيمياء ، و ٣ كتب في الموسيقى •

ا ـ رسالة في العقل: ذهب فيها الى أن العقل له معاني عديدة: فالجمهور يقصدون بالعقل التعقل، والمتكلمون يعنون به « الأمور المشهورة المتعارفة عند الجمهور » \* ثم ينهج نهج أرسطو في مؤلفاته المختلفة عندما يتحدث عن العقل •

٢ ــ كتاب المدينة الفاضلة والمدينة الجاهلة والمدينة الفاسقة والمدينة المبدلة والمدينة الضالة أو كتاب « السيرة الفاضلة » أو الملة الفاضلة » • ويدى ابن أبي أصيبعة ان « السياسة المدنية » هو

ذات « مباديء الموجودات » الذي اشتهر عند دارسي الفلسفة ، وترجمه موسى بن تيبون الى العبرية • ويتكون هذا الكتاب من قسمين : القسم الاول فلسفي ما ورائي شرح فيه الفارابي مذهب أرسطو ومذهب أفلاطون بالأمور العقلانية ، وتبسط بالنظريات المتعلقة بمكونات الوجود ومباديء الموجودات الست •

أما القسم الثاني فبحث فيه الفلسفة السياسية وتعرض للتعاون بين البشر وأصناف المدن •

٣ ــ كتاب احصاء العلوم: عمد الفارابي فيه
 الى احصاء وتلخيص سائر العلوم التي كان الفلاسفة
 الاقدمون يتناولونها في بحوثهم وجعله في خمسة
 فصول هي :

ا \_ في علم اللسان أو علم اللغة ٠٠ \_ في علم المنطق ٠٣ \_ في علم المنطق ٠٣ \_ في العلم المنطق ٠٣ \_ في العلم المدني وعلم الطبيعي والعلم الالهي ٠٥ \_ في العلم المدني وعلم الفقه وعلم الكلام ٠ طبع هذا الكتاب في مطبعة العرفان بصيدا سنة ١٩٢١ ٠ ثم نشره الدكتور عثمان محمد أمين في مصر سنة ١٩٣١ بعد أن

صععه ورتبه وقدم له وعلق عليه وترجمه ونشره في الاسبانية بمدريد المستشرق بالنسيا سنة المهمد ١٩٣٢ وفي كل فصل من الفصول الخمسة يعرف الفارابي كل علم وكل فرع محددا اياها وشارحا لها شرحا موجزا مبسطا •

٤ ــ كتاب « التوفيق بين أفلاطون وأرسطو »
 أو « الجمع بين رأي الحكيمين » •

يقول الفارابي في مقدمة هذا الكتاب: « رأيت أهل زماننا قد تعاضوا وتنازعوا في حدوث العالم وقدمه وادعوا أن بين العكيمين المقدمين المبرزين اختلافا في اثبات المبدع الاول وفي وجود الاسباب منه، وفي أمر النفس والعقل، وفي المجازات على الافعال خيرها وشرها ، وفي كثير من الأمور المدنية والخلقية والمنطقية ، أردت ، في مقالتي هذه ، أن أشرع في الجمع بين رأييهما ، والابانة ما كانا يعتقدانه ، ويزول الشك والارتياب عن ما كانا يعتقدانه ، ويزول الشك والارتياب عن قلوب الناظرين في كتبهما ، وأبين مواضع الظنون ومداخل الشكوك في مقالاتهما ، لأن ذلك من أهم ما يقصد بيانه ، وأنفع ما يراد شرحه وايضاحه » •

وفي المقدمة نلاحظ أن الفارابي يتعدث عن الفلسفة وما يتفرع عنها ويستعرض كيفية التدرج فيها وترتيب العلوم المتفرعة عنها ، ثم يعمدا الى ايجاز كتب أفلاطون وتلخيص فلسفته في قسم خاص من الكتاب ، ويفرد كذلك بعثا آخر عن الكتاب ليحلل فيه تآليف وغايات كتب أرسطو ، ليلخص مذهبه محاولا التوفيق بين التعليمين وخاصة ما يتعلق منها بقدم الجواهر « أأعيان الجواهر أقدم أم مثلها ؟ يعني : أيهما أقدم في الوجود : الجسم المادى في عالمنا كما يقول أرسطو ، أم صورة الجسم مجردة من المادة في الملأ الأعلى ؟ » كيف يكون الابصار • أبانفعال في البصر ، كما يقول أرسطو أم بخروج شيء من العين يعيط بالاجسام ، كسا يقول أفلاطون ؟ أيكون البصر بانعكاس النور عن الاجسام الى العين أم بخروج نور من العــين الى الاجسام ؟ الطبع أشد تملكا للانسان أم العادة ؟ النفس ، العالم قديم كما يقول أرسطو أم محدث كما يقول أفلاطون ؟ وهل له صانع هو علته الفاعلة أم لا ؟ الفيض ، الثواب والعقاب ،

ويخلص الفارابي من كل هندا الاستعراض الشيق الحقاني الى القول بأنهما لم يناقضا بعضهما،

وما مذاهبهما الا تعابير مختلفة لحقيقة واحدة « ونحن نجد الألسنة المختلفة متفقة بتقديم هذين الحكيمين ، وفي التفلسف بهما تضرب الامتال ، واليهما يساق الاعتبار ، وعندهما ينتهي الوصف بالحكم العميقة ، والعلوم اللطيفة ، والاستنباطات العجيبة ، والغوص في المعاني الدقيقة ، المؤدية في كل شيء الى الحقيقة » •

ومما لا شك فيه ان كتاب الجمع بين رأيي العكيمين يؤكد بأن الفلسفة بالرغم من اختلاف وجهات نظر الفلاسفة واحدة لا يبدل الزمان مقاصدها وغاياتها ، بل يبدل صورها وطرائفها ولكن البعض من الذين ناقشوا آراء الفارابي في هذا الكتاب يذهب الى أن الخلاف بين أفلاطون وبين أرسطو ، في الأمور التي استعرضها الفارابي وعبر عن رأيه فيها عظيم جدا حتى التضاد أو التناقض كما هو معروف في تاريخ الفلسفة ويردون معاولة الفارابي للتوفيق بينهما الى أن الفارابي لم يكن قد اطلع على جميع آراء أرسطو الخالصة من الشوائب الذي على جميع نظريات وآراء أفلاطون وكذلك لا يعرف جميع نظريات وآراء أفلاطون الخالصة من الأدران والشوائب ذاتها والخالصة من الأدران والشوائب ذاتها والمنافعة من الأدران والشوائب ذاتها والغالصة من الشوائب النافعة من الشوائب الأدران والشوائب ذاتها والمنافعة من الشوائب المنافعة والمنافعة وا

ولم يقف رأيهم عند هذا الحد بل تعداه الى الزعم بأن الفارابي لم يوازن بين آراء أفلاطون وبين آراء الاسكندرانيين الذين شوهوا أفلاطون وبين آراء الاسكندرانيين أنفسهم منالذينشوهوا آراء أرسطو على الأخص ويشيرون الى أن الفارابي اعتمد في ذكر أقاويل هذين الحكيمين في اثبات الصانع على رسالة لامونيوس في الموضوع نفسه و وآمونيوس هذا هو مؤسس المذهب الاسكندراني و

وكذلك أكثر الفارابي عند التوفيق بين أفلاطون وأرسطو من الاستشهاد بكتاب « أثولوجيا » وكتاب « أثولوجيا » هذا منحول لأرسطو • وانه ليس سوى مقطعات مفردة من كتاب التاسوعات لأفلوطين ، وخصوصا من الفصول الرابع والخامس والسادس • ولقد آمن الفارابي الايمان كله بصحة نسبة هذا الكتاب الى أرسطو فاتخذه مصدرا لنظرياته ، بينما لا يوجد فيه الا آراء اسكندرانية • لذلك يمكن القول بأن الفارابي لم يوفق تمام لذلك يمكن القول بأن الفارابي لم يوفق تمام التوفيق في الجمع بين رأيي الحكيمين ، كونه بنى مذهبه الانتقالي التوفيقي على ما ورد في كتاب مذهبه الانتقالي التوفيقي على ما ورد في كتاب « الأيثولوجيا » المزيف ، ولم يخامره الشك في هذا

الكتاب ، ولا تصور وقوع التناقض عند أرسطو ، بل آمن حرصا منه على وحدة الفلسفة وعدم تبدلها بتبدل الزمان ، والمكان ، واعتقاده بوحدة العقل ، واتفاق الناس فيه ، وان الحكمة والشريعة واحدة، لا تخالف الدين و لذلك رأى الفارابي أن يحاول تطبيق مذهب الحكيمين على عقائد الدين الاسلامي وتعاليمه و

۵ \_ كتاب فصوص الحكم: ترجم الى الالمانية واللاتينية « ديتريشي » • مشكوك بصحة انتساب هذا الكتاب للفارابى •

٦ - كتاب السياسات المدنية : حيدر أباد سنة ١٩٣٣ وترجم الى الالمانية والعبرية •

٧ ــ تحصيل السعادة : حيدر أباد سنة ١٩٣٢ -

٨ ــ التنقيب على السعادة : حيدر أباد سنــة . ١٩٣٣ -

٩ ــ رسالة في اثبات المفارقات : حيدر آباد سنة
 ١٩٣٢ -

۱۰ ــ التعليقات : حيدر أباد سنة ۱۹۳۳ .
 ۱۱ ــ كتاب الموسيقى الكبير .

۱۲ ـ رسالة فيما ينبغي أن يقدم قبل تعلم
 الفلسفة •

١٣ ـ عيون المسائل ٠

١٤ ــ ما يصح وما لا يصح من أحكام النجوم •
 ١٥ ــ الايانة عن غرض أرسطوطاليس •

17 \_ عيون المسائل ( ٢٢ مسألة في المنطق والطبيعيات والماورائيات والنفس والفلك ) •

١٧ ــ مسائل فلسفية وأجوبة عنها ( ٤٢ مسألة في مختلف فروع الفلسفة والعلوم ) •

وبالاضافة الى هذه الكتب والرسائل له كتب كثيرة جلها كما أشرنا مفقود ، وقد خصص بعضها للرد على جالينوس ، وابن الراوندي ، والرازي ، ويحيى النعوي ، ويقال أن له كتاب في الخطابة يقع في عشرين جزءا \*

وروى له الأقدمون أبياتا من الشعر ، شك ابن خلكان فيها ، وان يكن قد نقلها مـع الناقلين • ومنها قوله :

يا علة الأشياء جمعا ، والـذي كانت به ، مـن فيضه المتفجر

رب السماوات الطباق ، ومركن في وسطهن من الثرى والأبحر

اني دعوتك مستجيبا مذنبا فأغفر خطيئة مذنب ومقصر

هذب بفيض منك رب الكل سن كدر الطبيعة ، والعناصر عنصري وله أيضا :

أخيى خل حيز ذي باطل وكن للحقائق في حين

فما الدار دار مقام لنا وما المرء في الارض بالمعجز

ينافس هـذا لهـذا علـى أقل مـن الكلـم الموجـز

وهل نحن الاخطوط وقعن على نقطة وقـع مستوفــز

محيط السماوات أولى بنا فماذا التنافس في مركرز

#### مذهب الفارابي وفلسفته:

بالرغم من أن أغلب الذين بحثوا في آشار الفارابي ومصنفاته الفلسفية والعلمية والمنطقية يؤكدون بوجود نوع من المشادة والتناقض بين الفارابي ، الذي يعد بحق سابق المتكلمين وزعيمهم، وبين « مدرسة الفلاسفة » التي كان الرازي أحد مؤسسيها • ويردون هنذا التناقض لأن فلسفة الفارابي حسب زعمهم نظرية بواسطة المنطق الذي تفرد به ، بينما ذهبوا الى أن فلسفة الرازي استنباطية استنتاجية عن طريق الاختبار العملي والعقلى •

ونعن نرى أن مذهب الفارابي لا يغتلف عن مذهب الفلاسفة العرب ، الذين شرحوا فلسفة أرسطو ومزجوها بالآراء الافلاطونية المعورة في مدرسة الاسكندرية ، وقد أخذ بهذا المذهب قبله الكندي ، وبعده ابن سينا وابن رشد • ولكن الفارابي قام بشروحات وتعليقات فريدة من نوعها لتضلعه في علم المنطق ، وسموه في النظريات العقلانية •

وليس التناقض الموجود في بعض أقوال وآراء

الفارابي العرفانية الا رموزا واشارات لم يفهمها المتأخرون فراحوا يهزأون بفلسفته ويعيبون عليه بعض الافكار العقلانية الماورائية ويحيطونها بهالة من التناقض والريب ولنستمع الى ابن طفيل ماذا يقول: « ان معظم ما دونه أبو نصر الفارابي كان في المنطق ، وأما ما اتصل بنا من كتبه في الحكمة الصحيحة فمملوء بالريب والتناقض » •

ويقول صاعد الاندلسي: « بذ في صناعة المنطق جميع أهل الاسلام ، وأربى عليهم بالتحقيق فيها ، فشرح غامضها وكشف سرها وقرب تناولها ، وجمع ما يحتاج اليه منها في كتب صحيحة العبارة ، لطيفة الاشارة ، منبهة على ما أغفله الكندي وغيره من صناعة التحليل وانحاء التعاليم ، فجاءت كتبه في ذلك الغاية الكافية والنهاية الفاضلة » •

ولا بد لنا طالما نتحدث عن مذهب الفارابي وفلسفته من التطلعالى آراء بعض العلماء والمفكرين الذين عالجوا أفكار وتأملات الفارابي وفلسفته ومذهبه • قال الدكتور ابراهيم مدكور: « في أساس مذهب الفارابي نجد أرسطو وأفلوطين • الفارابي قد أخذ عن أرسطو فكرة اذا كان المفكر العربي قد أخذ عن أرسطو فكرة

الآلهة « الروح المحض » فقد قبس عن أفلوطين فكرة الآله اللامتناهي والمتسامي فوق الكائنات واذا كانت نظرة العقول العشرة مستمدة من نظام أرسطو الفلكي ، فانها مستندة بالوقت نفسه الى مباديء الفيض لأفلوطين و واذا قال مع أرسطو بأن النفس صورة البسد ، فقد جزم مع مدرسة الاسكندرية بأنها جوهر روحاني مفارق واذا كانت السعادة التامة عند الفارابي نجد أصولها في كتاب الاخلاق لأرسطو،فانها ترتبط حتى لا انفصام بتساعيات أفلوطيين وفكرة انخطاف النفس وانجذابها الى الملأ الأعلى (1) » •

ولكي يظهر الطابع الروحاني المثالي عند الفارابي يقول مدكور: « يرى الفارابي الروح في كل مكان: الهه روح الارواح، وعقوله المفارقة كائنات روحية معض، ورئيس مدنيته أو نبيه هو انسان تسيطر فيه الروح على الجسد والروح هو الذي يسير العالم السماوي وينظم عالم من تحت القمر وهذه الروحانية هي من ناحية أخرى تعظيم للعقل وحنين للفكر، فالكائن الاول

<sup>(</sup>۱) مكانة الفارابي : ص ۲۶۰ ۰

هو عند الفارابي معقول المعقولات وفكرة الفكر، وليست الكائنات الاخرى سوى امتداد لهذا المعقول ومظهر من مظاهر هذا الفكر • ونعن لا نصعد الى العالم الروحاني ولا نعصل على السعادة الا بالفكر والعلم والتأمل (١) » •

وعندما يعالج الدكتور عثمان أمين الناحية التوفيقية عند الفارابي يقول: « فيلسوف مسلم جمع بين مزيتين: الاخلاص للفلسفة والايمان بالدين و بهاتين المزيتين حاول أن يوفق بين لغتين ، لغة العقل ولغة القلب ، وهما عنده لغتان مفهومتان ضروريتان للانسانية التي تريد أن تتخطى نفسها ساعية وراء الكمال ، وكأن الفارابي قد جاء الى العالم ليؤدي رسالة جليلة خلاصتها ان الفلسفة والدين هما المعين الصافي للحياة الروحية التي بها يكون المجتمع الانساني فاضلا وبدونها يكون ضالا و فويل للمجتمع اذا تنكر للفلسفة أو الدين ، وما أشقانا اذا طغت علينا المادة فخلت حياتنا من مشاغل الروح (٢) »

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه : ص ۲۲۰ ۰

<sup>(</sup>٢) شفصيا تومذاهب فلسفية : ص ٢١٠

ويتناول المستشرق دي بور الفارابي من الناحية الفلسفية فيقول: « اذا نظرنا الى فلسفة الفارابي في جملتها ، وجدناها مذهبا روحانيا متسقا تمام الاتساق ، وبعبارة أدق مذهبا عقليا • وكل ما هو مادي محسوس فمنشأه القوة المتخيلـــة ويمكن اعتباره تصورا مشوشا ٠٠ كان الفارابي يعيش في عالم العقل ابتغاء للخلود • وكان ملكا في عالم العقل أما من حيث ما يقتنى من متاع الدنيا فكان فقيرا • كان فانيا في مجردات العقل المحض وكان تلاميذه يجلونه ويرون أن الحكمة قد تجسدت فيه ، أما علماء المسلمين الحقيقيون فقد رموه بالزندقة فوسم بها الى الابد ، وقد يكون لرأيهم هذا ما يؤيده ٠٠ لم يجعل بين تعاليمه في الاخلاق والسياسة مكانا لأمور الدنيا أو للجهاد ، ولم تكن فلسفته ترمى الى اشباع الرغبات المادية من أي نوع (۱) » ۲

ويصف الخوري الياس فرح فلسفة الفارابي بانها مزيج من مذاهب أفلاطون وأرسطو والمشائين والاسكندرانيين ، ويقول : « كانت الافلاطونية

<sup>(</sup>١) تاريخ الفلسفة في الاسلام : ص ١٧٦ ٠

بعاجة الى شيء من الروح العلمية المدققة والرصانة المنطقية فعدف منها الفارابي تلك الاحلام الشعرية التي لا تستند على تجربة ولا برهان ، كالقول في أزلية النفس ، وتذكر العلوم ، والتناسخ ، والاضمحلال الكلي في الله ، وأدخل فيها تعليلات أرسطو العميقة في علاقة النفس بالبدن ، وضبط قوانين الادراك الحسي ، والادراك المقلي ،وكيفية الانتقال من الأول الى الثاني ٠٠ » •

ويتساءل الأستاذ محمد موسى اذا كان الفارابي قد وفق بين العقل والنقل من خلال أرسطو ، فيقول: «هل نجح الفارابي فيما أراده من التوفيق بين العقل والوحي أو بين الفلسفة والدين ؟ نرى أنه مع ما بذله من جهد في هذا المضمار من السهل أن نقول : لا ، ذلك أنه على الرغم من معاولة الفارابي الى حل مسألة الواحد وصدور العالم عنه ، وكيفية هذا الصدور ، قد بقي اله أرسطو غير مقبول في الاسلام مع ما نال نظرية أرسطو من تعديل يرجع الى أفلاطون ومدرسة الاسكندرية من وفي الحق أن الها يصور العالم عنه بلا ارادة وخلق منه ، ولا نشاط له ، وبينه وبين هذا العالم وسطاء عديدون ، ولا يعلم الا ذاته ، انه كذلك لا يمكن

أن يتفق والعقائد الصعيعة التي جاء بها الاسلام ، وان عني الفارابي \_ في نظرية الفيض التي أراد بها على ما هو معروف التوفيق بين أرسطو والاسلام \_ يجعله سببا فاعلا (١) » •

ونحن نقول بعد هذه الآراء المتنوعة المختلفة لقد كان الفارابي وما خلفه من تراث عقلاني عرفاني حجر الزاوية الصلد في بناء شرخ الفلسفة الاسلامية الصحيحة الناهدة الى المثالية والكمال المطلق الخالي من الشوائب والأدران ، وستظل أفكاره الحقانية تتبوأ الصدارة حتى يطل على العالم الاسلامي عبقري جديد يفعل ما فعله الفارابي عصره •

## الفارابي والمنطق:

من المؤكد ان علم المنطق يعتبر من الموضوعات الهامة التي شغلت معظم أوقات الفارابي ،فاشتغل فيه كعلم مستقل وكتب فيه كثيرا ، كما نقل كافة النظريات المنطقية اليونانية تامة منظمة مرتبة الى العرب في كتب صحيحة العبارة لطيفة الاشارة منبهة

<sup>(</sup>١) بين الدين والفلسفة : ص ٦٣ ١٠

ومرشدة على ما أغفله الفلاسفة الذين تقدموه من صناعة التحليل وأنحاء التعليم فكسب قصب السبق على جميع فلاسفة الاسلام الذين اهتموا بالعلوم العقلانية الماورائية الناهدة الى الكمال والرفعة والسرمد ، لذلك لقب عن جدارة بالمعلم الثاني بعد أرسطو المعلم الاول و واعتبره ابن خلدون من عظماء العباقرة الفلاسفة الربانيين في الملة الاسلامية وأشهرهم و

ومما لا جدال فيه أن الفارابي قد تعمق في علم المنطق و نبغ فيه نبوغا خلب الألباب ، مما أكسبه شهرة واسعة في هذا المجال ، وجعله يرتقي الى مصاف النوابغ الخالدون ، وقد أذاع نظريات المنطقية برسائل عديدة احتلت مكانا رفيعا ساميا في الاوساط العلمية ، حتى ان ابن سينا ، كما يشير الى ذلك بالذات ، تعلم المنطق والقياس من مصنفات وشروحات الفارابي عليها وعلى مصنفات الفلاسفة الذين سبقوه •

والملاحظ أن الفارابي في هذا المجال قد سلك مسلك أرسطو ونهج نهجه حرفيا من ناحية التعليم والتدرج ، وقواعد القياس والبرهنة ، وايجاد

القواعد لها ، ولم يغفل عن الاسهاب والتوسع في بعض النواحي والأمور التي اختصرها أرسطو ، وأجمعت الآراء على أن الفارابي هو رائد الفلاسفة الاول في الاسلام بلا منازع ، وأقربهم الى سبس أعماق فلسفة أرسطو وتوضيحها •

يقول ابن خلكان (١): « الفارابي أكبر فلاسفة المسلمين على الاطلاق » فقد أوجد مذهبا فلسفيا كاملا ، وقام في العالم الاسلامي بالدور الذي قام به أفلاطون في العالم الغربي ، وهو الذي أخذ عنه ابن سينا وعده أستاذا له ، كما أخذ عنه ابن رشد وغيره من فلاسفة الاسلام •

وليس علم المنطق سوى التفكير الحقاني الذي يرشد الى الدروب الخالية من العقبات ، والبعيدة عن الاخطاء ، والتي توصل النفس الى الحقيقة الفاعلة في الوجود والموجودات ، عن طريق التأمل والتفكر بالنتائج والحاصلات اليقينية ، البعيدة عن الخطأ المنسجمة مع الصواب ، حرصا على عدم وقوعنا في التناقضات والمغالطات ، وصناعة المنطق

<sup>(</sup>۱) ابن خلكان : وفيات الاعيان ۾ ٢ ص ١٠٠ ٠

تهب العقل مجموعة من القوانين التي ترشده الى سواء السبيل ، وتنقله الى الحقائق الدقيقة الخفية وراء المعقولات (١) •

ولما كانت المعقولات على نوعين : منها ما لا يدرك الا بواسطة التدقيق ، والتأمل ، والتفكر ، والاستنباط ، على قياس واستدلال ، ولربما تاه في لججها الانسان وابتعد عن دروب الحق • وعليها مدار علم المنطق ، ومن قضاياها يستمد مباحثه العرفانية • وبعضها يحصل للانسان منذ أول أمره من حيث لا يشعر ولا يدرى كيف ومن أين حصلت (٢) · « وهي التي يجد الانسان نفسه كأنها فطرت على معرفتها واليقين بها: مثل أن الكل أعظم من جزئه ، وأن كل ثلاثة فهو عدد فرد ، وأشياء أخر يمكن أن يغلط فيها ويعدل عن الحق الى ما ليس بحق ، وهي التي شأنها أن تدرك بفكر وتأمل وعن قياس واستدلال: ففي هذه دون تلك يضطر الانسان الذي يلتمس الوقوف على الحق اليقين في مطلوباته كلها الى قوانين المنطق » •

<sup>(</sup>١) احصاء العلوم : الفصل الثاني في علم المنطق ص ٦٧ •

<sup>(</sup>٢) تدميل السعادة : ص ٢ ٠

ويرى الفارابي ان هذه الصناعة المنطقية تناسب وتنسجم مع صناعة النحو: ذلك أن نسبة صناعة المنطق الى العقل والمعقولات كنسبة صناعة النحو الى اللسان والألفاظ ، فكل ما يعطيناه علم النحو من القوانين في الالفاظ فان علم المنطق يعطينا نظائرها في المعقولات م

« وتناسب أيضا علم العروض: فان نسبة علم المنطق الى المعقولات كنسبة العروض الى أوزان الشعر ، وكل ما يعطيناه علم العروض من القوانين في أوزان الشعر فان علم المنطق يعطينا نظائرها في المعقولات » -

وأيضا فان القوانين المنطقية التي هي آلات يمتعن بها في المعقولات ما لا يؤمن أن يكون المقل قد غلط فيه أو قصر في ادراك حقيقة ، تشب الموازين والمكاييل التي هي آلات يمتعن بها في كثير من الاجسام ما لا يؤمن أن يكون الحس قد غلط فيه أو قصر في ادراك تقديره ، وكالمساطر التي يمتعن بها في الخطوط ما لا يؤمن أن يكون الحس قد غلط أو قصر في ادراك استقامته ، الحس قد غلط أو قصر في ادراك استقامته ، وكالبركار الذي يمتعن به في الدوائر ما لا يؤمن

أن يكون الحس قد غلط أو قصر في ادراك استدارته •

فهذه جملة غرض المنطق • وبين من غرضه عظيم غنائه : وذلك في كل ما نلتمس تصعيحه عند أنفسنا ، وفيما نلتمس تصحيحه عند غيرنا ، وفيما يلتمس غيرنا تصحيحه عندنا: فانه اذا كانت عندنا تلك القوانين والتمسنا استنباط مطلوب وتصعيحه عند أنفسنا لم نطلق أذهاننا في تطلب ما نصححه مهملة تسبح في أشياء غير معدودة وتروم المصير اليه من حيث اتفق ومن جهات عسى أن تغلطنا فتوهمنا فيما ليس بحق أنه حق فلا نشعر به ، بل ينبغى أن نكون قد علمه أي طريق ينبغي أن نسلك اليه وعلى أي الاشياء نسلك ومن أين نبتدىء في السلوك ، وكيف نقف من حيث تتيقن أذهاننا وكيف نسعى بأذهاننا على شيء شيء منها الى أن نفضى لا محالة الى ملتمسنا ، ونكون مع ذلك قد عرفنا جميع الاشياء المغلطة لنا والملبسة علينا فنتحرز منها عند سلوكنا • فعند ذلك نتيقن فيما نستنبطه أنا صادفنا فيه الحق ولم نغلط • واذا رأينا أمر شيء استنبطناه فخيل الينا أنا قد سهونا عنه امتحناه من وقتنا : فان كان فيه غلط شمرنا به وأصلحنا موضع الزلل بسهولة » •

وعلى هذه الصورة يرى الفارابي ان عمليات العقل تشرح بالألفاظ ، وأحيانا ينشأ الغطأ في الفهم عن خلاف في تعديد اللفظ أو في غموضه وتعقيده والتباسه ، وقد ينتج ارتباط وثيق بين اللفظ والفكر ، يقتضي أن لا يستغني الفكر الصحيح ولا العكم الصائب عن العلم بمعاني الالفاظ علما دقيقا ثابتا • ومن هنا نتاكد ان موضوعات المنطق ليست سوى المعقولات من حيث تدل عليها الالفاظ ، والالفاظ من حيث هي دالة على المعقولات •

وليست المعرفة العقانية بنظر الفارابي سوى ادراك العقل لماهية لفظة ما ، كالشمس والقمر والانسان ، ويصل ذلك بطريقة العد • ومن التصور كما يقول الفارابي ما لا يتم الا بتصور آخر يتقدمه كالجسم مثلا لا يمكن تصوره ما لم يسبقه تصور الطول والعرض والعمق • ومنه ما لا يحتاج الى تصور سابق كالوجوب والامكان لأنها معان ظاهرة ، صحيحة ، مركوزة في الذهن •

والمنطق كما يرى الفارابي « فيما يعطى من قوانين الالفاظ انما يعطي قوانين تشترك فيها ألفاظ الأمم ، ويأخذها من حيث هي مشتركة ، ولا ينظر في شيء مما يخص ألفاظ أمة ما ، بـل يوصى أن يؤخذ ما يحتاج اليه من ذلك عن أهـل الملم بذلك اللسان • وأما عنوانه فبين أنه ينبىء عن جملة غرضه : وذلك أنه مشتق من النطق • وهذه اللفظة تقال عند القدماء على ثلاثة معان : أحدهما القول الخارج بالصوت ، وهو الذي به تكون عبارة اللسان عما في الضمير • والثاني القول المركوز في النفس ، وهو المعقولات التي لا تدل عليها الالفاظ • والثالث القوة النفسانية المفطورة في الانسان ، التي بها يميز التمييز الخاص بالانسان دون ما سواه من الحيوان ، وهي التي بها يحصل للانسان المعقولات والعلوم والصنائع ، وبها تكون الروية ، وبها يميز بين الجميل والقبيح من الافعال • وهي توجد لكل انسان حتى في الاطفال ، لكنها نزرة لم تبلغ بعد أن تفعل فعلها : كقوة رجل الطفل على المشي ، وكالنار اليسيرة الضوء التي لا تبلغ أن تحرق الجذع ، وفي المجانين والسكران كالعين الحولاء ، وفي النائم كالعين المغمضة ، وفي المغمى عليه كالعين التي عليها غشاوة من بخار أو غيره ٠٠٠ (١) » •

وأجزاء المنطق حسب اعتقاد الفارابي تقسم الى ثمانية أقسام: وذلك أن أنواع القياس وأنواع الأقاويل التي يلتمس بها تصحيح رأي مطلوب في الجملة ثلاثة ، وأنواع الصنائع التي فعلها بعد استكمالها أن تستعمل القياس في المخاطبة في الجملة خمسة : برهانية وجدلية وسوفسطائية وخطبية وشمرية • فالبرهانية هي الاقاويل التي شأنها أن تفيد العلم اليقين في المطلوب الذي نلتمس معرفته، سواء استعملها الانسان فيما بينه وبين نفسه في استنباط ذلك المطلوب ، أو خاطب بها غيره ، أو خاطبه بها غيره في تصحيح ذلك المطلوب : فانها في أحوالها كلها شأنها أن تفيد العلم اليقين ، وهـو العلم الذي لا يمكن أصلا أن يكون خلافة ، ولا يمكن أن يرجع الانسان عنه ، ولا أن يعتقد فيه أنه يمكن أن يرجع عنه ، ولا تقع عليه فيه شبهة تغلطه ولا مغالطة تزيله عنه ، ولا ارتياب ولا تهمة له بوجه ولا بسبب (٢) ·

<sup>(</sup>١) القارابي : اهصاء العلوم ص ٧٨ ٠

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه من ۸۰ ۰

أما الأقاويل الجدلية التي شأنها أن تستعمل في أمرين: أحدهما أن يلتمس السائل بالأشياء المشهورة التي يعترف بها جميع الناس غلبة المجيب في موضع يضمن المجيب حفظه أو نصرته بالأقاويل المشهورة أيضا • ومتى التمس السائل غلبة المجيب من جهات وبأقاويل ليست مشهورة ،والتمس المجيب حفظ ما وضعه أو نصرته بالأقاويل التي ليست مشهورة لم يكن فعلهما ذلك فعلا على طريق المجدل •

والثاني أن يلتمس بها الانسان ايقاع الظنن القوي في رأي قصد تصحيحه اما عند نفسه واما عند غيره حتى يخيل أنه يقين من غير أن يكون يقينا والأقاويل السوفسطائية هي التي شأنها أن تغلط وتضلل وتلبس وتوهم فيما ليس بحق أنه حق ، وفيما هو حق أنه ليس بحق ، وتوهم فيمن هو فيمن ليس بعالم أنه عالم نافذ ، وتوهم فيمن هو حكيم عالم أنه ليس كذلك وهذا الاسم ، أعني حكيم عالم أنه ليس كذلك وهذا الاسم ، أعني المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول والايهام ، اما في نفسه أنه ذو حكمة وعلم وفضل ، أو في غيره أنه ذو نقص ، من غير أن يكون كذلك في الحقيقة ،

واما في رأي حق أنه ليس بحق ، وفيما ليس بحق أنه حق •

وهو مركب في اليونانية من « سوفيا » ، وهي الحكمة ، ومن « اسطس » وهو المموه • فمعناه حكمة مموهة • وكل من له قدرة على التمويــه والمغالطة بالقول في أي شيء كان ، سمي بهذا الاسم ، وقيل انه سوفسطائي • وليس كما ظن قوم أن « سوفسطا » اسم انسان كان في الزمان القديم ، وأن مذهبه ابطال الادراك والعلوم ، وشيعته الذين يتبعون رأيسه وينصرون مذهب يسمون سوفسطائيين ، وكل من رأى رأي ذلك الرجل ونصر مذهبه سمي بهذا الاسم: فأن هذا ظن غبي جدا ، فانه لم يكن فيما سلف انسان كان مذهبه ابطال العلوم والادراك ، يلقب بهذا اللقب، ولا القدماء سموا بهذا الاسم أحدا ، لأجل أنهم نسبوه الى انسان كان يلقب بسونسطا ، بل انما كانوا يسمون الانسان بهذا الاسم لأجل مهنت ونوع مخاطبته وقدرته على جودة المغالطة والتمويه، كائنا من كان من الناس ، كما لا يسمون الانسان جدليا لأنه ينسب الى انسان كان يلقب بجدل ، بل يسمونه جدليا لمهنته ونوع مغاطبته ولقدرته على حسن استعماله صناعته ، كائنا من كان من الناس \* فمن كانت له هذه القوة والصناعة فهو سوفسطائي، ومهنته هي السوفسطائية ، وفعله الكائن عن مهنته فعل سوفسطائي (١) \*

أما الأقاويل الخطبية فهي التي من شأنها أن يلتمس بها اقناع الانسان في أي رأي كان ، وأن يميل ذهنه الى أن يسكن الى ما يقال له ويصدق به تصديقا ما ، اما أضعف واما أقوى : فان التصديقات الاقناعية هي دون الظن القوي ، وتتفاضل فيكون بعضها أزيد من بعض على حسب تفاضل الاقاويل في القوة وما يستعمل معها : فان بعض الاقاويل المقنعة يكون أشفى وأبلغ وأوثق من بعض ، كما يعرض في الشهادات : فانها كلما كانت أكثر فانها أبلغ من الاقناع وايقاع التصديق بالخبر وأشفى ، ويكون سكون النفس الى ما يقال أشد ، غير أنها ويكون سكون النفس الى ما يقال أشد ، غير أنها الظن المقارب لليقين : فبهذا تخالف الخطابة الجدل الفن المارب لليقين : فبهذا تخالف الخطابة الجدل في هذا الباب •

والأقاويل الشعرية هي التي تركب من أشياء

<sup>(</sup>١) الفارابي : احصاء العلوم ص ٨٢ ،

شأنها أن تخيل في الامر الذي فيه المخاطبة حالا ما . أو شيئًا أفضل أو أخس ، وذلك اما جمالا أو قبحا أو جلالة أو هوانا ، أو غير ذلك مما يشاكل هذه • ويعرض لنا عند استماعنا الاقاويل الشعرية عن التخييل الذي يقع عنها في أنفسنا شبيه بما يعرض عند نظرنا الى الشيء الذي يشبه ما نعاف • فاننا من ساعتنا يخيل لنا في ذلك الشيء أنه مما يعاف ، فتنفر أنفسنا منه ، فنتجنبه وان تيقنا أنه ليس في الحقيقة كما خيل لنا ، فنفعل فيما تخيله لنا الاقاويل الشعرية ، وان علمنا أن الامر ليس كذلك ، كفعلنا فيها لو تبقنا أن الامر كما خيله لنا ذلك القول: فان الانسان كثيرا ما تتبع أفعاله تخيلاته أكثر مما تتبع ظنه أو علمه ، لأنه كثيرا ما يكون ظنه أو علمه ، مضادا لتخيله فيكون فعله الشيء بحسب تخيله لا بعسب ظنه أو علمه ، كما يعرض عن النظر الى التماثيل المحاكية للشيء والى الاشياء الشبيهة بالأمور (١) .

وانما تستعمل الاقاويل الشعرية في مخاطبة انسان يستنهض لفعل شيء ما باستفزازه اليه

<sup>(</sup>۱) الفارابي : اهصاء العلوم ص ( ٨٤ ـ ٨٥ ) ٠

واستدراجه نحوه: وذلك اما بأن يكون الانسان المستدرج لا روية له ترشده فينهض نحو الفعل الذي يلتمس منه بالتغييل مقام الروية ، واما أن يكون انسانا له روية في الذي يلتمس منه ، ولا يؤمن اذا روى فيه أن يمتنع ، فيعاجل بالأقاويل الشعرية لتسبق بالتغييل رويته ، حتى يبادر الى ذلك الفعل ، فيكون منه بالعجلة قبل أن يستدرك برويته ما في عقبى ذلك الفعل ، فيمتنع منه أصلا ، أو يتعقبه فيرى أن لا يستعجل فيه ويؤخره الى وقت أخر • ولذلك صارت هذه الاقاويل الشعرية دون غيرها تجمل وتزين وتضخم ويجعل لها رونق وبهاء بالأشياء التي ذكرت في علم المنطق •

فهذه أصناف القياسات والصنائع القياسية ، وأصناف المخاطبات التي تستعمل لتصحيح شيء ما في الأمور كلها: وهي في الجملة خمسة: يقينية ، وظنية ، ومغلطة ، ومقنعة ، ومغيلة • وكل واحدة من هذه الصنائع الخمس لها أشياء تخصها ، ولها أشياء أخر تشترك فيها » •

والخلاصة لافكار الفارابي المنطقية أنها بمجملها شروحات واقتباسات لأورغانون أرسطو ولكن

أدرك أهمية هذه المعرفة الحقانية في الامور العقلية والكشفية لسبر أعماق الجواهر الحقة في كافة الموجودات • فطبقها وشرحها ورتبها في جميع نظرياته الفلسفية التي رد فيها على خصومه الذين اتهموه بالزندقة والانتساب الى الباطنية •

ويعلل الدكتور خليل الجر (۱) تأويل الفارابي في توفيقه فيقول: « مما لا شك فيه ان الفارابي في توفيقه كان باطني النزعة وباطني الهدف ( والمعروف انه كان ينتمي الى الباطنية أو الاسماعيلية) ، فقد عمل على التقريب بين النظريات ، ورأى ان المذاهب واحدة في باطنها ، واحدة في حقيقتها ، وعمد الى التأويل بل جعل التأويل مفتاح كل ضعوبة ، وتقلب بين الافلاطونية والارسططاليسية، فكان تارة أفلاطونيا يجر اليه أرسطو ، وكان تارة أخرى أرسططاليسيا يجر اليه أفلاطون ، ومر على المتمامه ، ولا يريد أن يتنبه لها القاريء ، وكل ما يريد هو لفت النظر الى أن الخلافات لا تعدو الظاهر ، والذي نستشعره من كلام الفارابي أنه الظاهر ، والذي نستشعره من كلام الفارابي أنه

<sup>(</sup>١) هنا الغافوري وغليل المِر : تأريخ الفلسفة العربية مِ ٢ م ١٠٢٠٠

ينظر الى سقراط وأفلاطون وأرسطو نظره الى سلسلة من الأئمة المعصومين ، ولهذا نراه ينزه أفلاطون وأرسطو عن امكان الوقوع في الخطأ • • » •

## الالهيات عند الفارابي:

الفيلسوف الاسلامي الكندي نقل الهيات أرسطو الى اللغة العربية ، ثم جاء الفارابي فشرحها وعلق عليها ، حتى جاءت نظرياته في هذا المجال منسجمة لتعليم أرسطو عن الالهيات وما وراء الطبيعة ، والتمييز بين الماهية والوجود ، ووجود الواجب الوجود المحض ، التام ، المطلق ، ولا بد من الاستماع الى رأي الفارابي بالموجود الاول حيث يقول : « ان الموجود الاول موجود بذاته وليس لوجوده سبب ، بل هو السبب لوجود سائس لوجودات ، وهو بريء من جميع أنحاء النقص ، الموجود وأفضل من أجل ذلك كان وجوده أقدم الوجود وأفضل الوجود معا .

والموجود الاول كان دائما موجودا بالفعل ، ولم يكن قط موجودا بالقوة \_ أي أنه لم يوجد بعد ان لم يكن \_ ، وكذلك ليس له أفعال بالقوة - أي أفعال لم تظهر بعد - من أجل ذلك هو أزلي دائم الوجود بجوهره وذاته م ثم هو ليس مادة ، وليس هو صورة ، لأن الصورة لا تقوم الا في مادة وكذلك ليس لوجوده غاية ، والا لكانت تلك الغاية أسبق منه في الوجود المطلق ، ولما كان هو موجودا أولا م

والموجود الاول مخالف لكل موجود آخر ، فلا يمكن أن يكون ثمة شيء مثله حتى يكون شريكا له • ثم هو منفرد بوجوده وبرتبته لا ضد له • والضد عادة يشرك ضده أو يوازيه ، فيبطل ضده مرة ويبطله مرة أخرى ، وما دام هو موجودا ولم يبطله شيء ، فذلك دليل على أن ليس له ضد •

والموجود الاول ليس له حد ، أي تعريف دال على ماهيته ، ان الحد في الاصل وصف لاقسام الشيء المراد تعريفه ، فاذا عرفنا تلك الاجسام عرفناه • وبما أن الموجود الاول واحد من كل جهة وليس فيه أقسام ، فلا يمكن أن يكون له حد أو تعريف •

وبما أن الموجود الاول لا يشبهه شيء من

الموجودات ، كان كل ما فيه خاصا به وحده ، ولذلك كانت وحدته عين ذاته وعين وجوده • ثم بما أن وجوده ليس مادة ولا صورة ، فانه عقل بالفعل ، لأن العقل هو الموجود الوحيد الذي لا يحتاج في قوامه الى مادة أو صورة • وبما أنه أيضا مخالف لكل موجود آخر ، فلا يمكن للموجودات الاخرى أن تدركه • ولا هو محتاج الى أن يدرك شيئا شبيها به من خارجه ليستعين بذلك على ادراك نفسه كما نفعل نعن عادة • ولذلك لا يدركه الا هو • وهذا معنى قولنا : انه يعقل نفسه • ومثل ذلك قولنا أنه عالم يعلم نفسه •

واذا قلنا أنه حكيم ، فاننا نعني أنه يعلم أفضل الاشياء علما دائما • وهو العق ، لأن حقيقة الشيء هي الوجود الذي يخصه ، والعق انما هو الموجود من جهة ما هو معقول • ثم هو حي لأنه يعقل الموجودات على ناهي (على نهاية الكمال من الادراك للموجودات) •

غير أننا نحن ندرك الموجود الاول ادراكا ناقصا لضعف قوى عقولنا ، لأن تلك القوى متلبسة بالمادة التي من شأنها أن تلحق بما يتلبس بها تقصا • ومن أجل المادة التي فينا كان جوهرا بعيدا عن جوهره ولكن كلما استطعنا أن نكون مفارقين للمادة ابالعلم وبتخلص النفس من أسر الجسد أصبح ادراكنا للموجودات الاول أكثر كمالا ولله عظمة وجلال ومجدهي له بحسب كماله هو ، وفي جوهره نفسه ، اذ لا يوجد خارجه ما هو أعظم منه أو مثله حتى يقارن بينهما ولذلك يلتذ الموجود الاول بنفسه ويعشق ذاته لأن ادراكه لنفسه هو الادراك الأتقن (١) و

وهو مباين بجوهره لكل ما سواه ، ولا يمكن أن يكون الوجود الذي له لشيء آخر سواه ، لأن كل ما وجوده هذا الوجود لا يمكن أن يكون بينه وبين شيء آخر له أيضا هذا الوجود مباينة أصلا ، ولا تغاير أصلا ، فلا يكون اثنان ، بل يكون هناك ذات واحد فقط ، لأنه ان كانت بينهما مباينة كان الذي تباينا به غير الذي اشتركا فيه • فيكون الشيء الذي باين كل واحد منهما الآخر جزءا مما به قوام وجودهما ، والذي اشتركا فيه هـو الجزء قوام وجودهما ، والذي اشتركا فيه هـو الجزء

<sup>(</sup>۱) الفارابي : المدينة الفاضلة ص ( ٣٨ ـ ٣٩ ) ,

ویکون کل واحد من جزئیه سببا لقوام ذاته • فلا یکون أولا ، بل یکون هناك موجود آخر أقدم منه هو سبب لوجوده ، وذلك محال •

وان كان ذلك الآخر هو الذي فيه ما باين به هذا ، ولم يكن في شيء يباين به ذلك الا بعد الشيء الذي به باين ذلك ، لزم أن يكون الشيء الذي به باين ذلك الآخر هذا هو الوجود الذي يخص ذاك ٠ ووجود هذا مشترك لهما ، فاذن ذلك الآخر وجود مرکب من شیئین : من ش*یء* یخصه ، ومــن ش*یء* يشارك به هذا ٠ فليس اذن وجود ذاك هو وجود هذا ، بل ذات هذا بسيط غير منقسم ، وذات ذلك منقسم • فلذلك اذن جزآن بهما قوامه • فلوجوده اذن سبب \* فوجوده اذن دون وجود هذا وأنقص منه • فليس هو اذن من الوجود في الرتبة الأولى • وأيضا فانه لو كان مثل وجوده في النوع خارجا منه بشيء آخر ، لم يكن تام الوجود ، لأن التام هو ما لا يمكن أن يوجد خارجا منه وجود من نــوع وجوده ، وذلك في أي شيء كان ، لأن التام في العظم هو ما لا يوجد عظم خارجا منه ، والتمام في الجمال هو الذي لا يوجد جمال من نوع جمالــه خارجا منه ، وكذلك التام في الجوهر هو ما لا يوجد شيء من نوع جوهره خارجا منه ، وكذلك كل ما كان من الاجسام تاما ، لم يمكن أن يكون من نوعه شيء آخر غيره ، مثل الشمس والقمر وكل واحد من الكواكب الأخر • اذا كان الاول تام الوجود لم يمكن أن يكون ذلك الوجود لشيء آخر غيره • فاذن هو منفرد الوجود وحده ، فهو واحد من هذه الجهة (1) •

وأيضا فانه لا يمكن أن يكون له ضد ، وذلك يتبين اذا عرف معنى الضد • فان الضد مبايس للشيء ، فلا يمكن أن يكون ضد الشيء هو الشيء أصلا • ولكن ليس كل مباين هو الضد ، ولا كل ما لم يمكن أن يكون هو الشيء هو الضد • لكن كل ما كان مع ذلك معاندا ، شأنه أن يبطل كل واحد منهما الآخر ويفسده اذا اجتمعا ، ويكون شأن كل واحد منهما أنه أن يوجد حيث الآخر موجود يعدم واحد منهما أنه أن يوجد حيث الآخر موجود الآخر أفي الشيء الذي كان فيه الاول • وذلك عام في كل شيء يمكن أن يكون له ضد • فانه ان كان الشيء ضدا للشيء في فعله ، لا في سائر أحواله ، فان

<sup>(</sup>۱) الفارابي : المدينة الفاضلة ص ٤٠ ،

فعليهما فقط بهذه الصفة • فان كانا متضادين في كيفيتهما ، فكيفيتهما بهذه الصفة • وان كانا متضادين في جوهرهما ، فجوهرهما في هذه الصفة (١) •

وان كان الاول له ضد فهو من ضده بهده الصفة ، فيلزم أن يكون شأن كل واحد منهما أن يفسد ، وان يمكن في الاول أن يبطل عن ضده ، ويكون ذلك في جوهره ، وما يمكن أن يفسد فليس قوامه وبقاؤه في جوهره ، بل يكون جوهره غير كاف في أن يبقى موجودا ، ولا أيضا يكون جوهره كافيا في أن يبقى موجودا ، ولا أيضا يكون جوهره واما ما امكن أن لا يوجد فلا يمكن أن يكون أزليا ، وما كان جوهره ليس بكاف في بقائه أو وجوده ، فلوجوده أو بقائه سبب آخر غيره ، فلا يكون أولا ، وأيضا فان وجوده انما يكون لعدم ضده - فعدم ضده اذن هو سبب وجوده ، فليس اذن هو السبب ضده اذن هو السبب الحر على الاطلاق ،

وأيضا فانه يلزم أن يكون لهما أيضا حيث ما

<sup>(</sup>۱). المصدر نفسته ص ۶۶ ۰

مشترك ، قابل لهما ، حتى يمكن بتلاقيهما فيه أن يبطل كل واحد منهما الآخر ، أما موضوع أو جنس أو شيء آخر غيرهما ، ويكون ذلك ثابتا ، ويتعاقب هذان عليه • فذلك اذن هو أقدم وجودا من كل واحد منهما •

وان وضع واضع شيئا غير ما هو بهذه الصفة ضدا لشيء ، فليس الذي يضعه ضدا ، بل مباينا مباينة أخرى سوى مباينة الضد ، ونحن لا ننكر أن يكون للاول مباينات أخر سوى مباينة الضد وسوى ما يوجد وجوده • فاذن لم يمكن أن يكون موجود ما في مرتبة وجوده ، لأن الضدين هما في رتبة واحدة من الوجود • فاذن الاول منفرد بوجوده ، لا يشاركه شيء آخر أصلا موجود في نوع وجوده • فهو اذن واحد • وهو مع ذلك منفرد أيضا برتبته وحده • فهو أيضا واحد من هذه الجهة •

وبعد هذا العرض الشيق حول الموجود الاول وكونه مغالف لكافة الموجودات العلوية والسفلية يرى الفارابي أن وحدته هي عين ذاته ، وأنه حق وحيى وحياة فيقول: « فان وجوده الذي به ينحاز عما سواه من الموجودات لا يمكن أن يكون غير الذي

هو به في ذاته موجود و فلذلك يكون انعيازه عن ما سواه توحده في ذاته و ان أحد معاني الوحدة هو الوجود الخاص الذي به ينعاز كل موجود عما سواه ، وهي التي بها يقال لكل موجود واحد من جهة ما هو موجود الوجود الذي يخصه ، وهذا المعنى من معاني الواحد يساوق الموجود الاول واحد سواه أيضا بهذا الوجه واحد ، وأحق من كل واحد سواه باسم الواحد ومعناه (۱) •

ولأنه ليس بمادة ، ولا مادة له بوجه من الوجوه ، فانه بجوهره عقل بالفعل • لأن المانع للصورة أن تكون عقلا وأن تعقل بالفعل ، هو المادة التي فيها يوجد الشيء • فمتى كان الشيء في وجوده غير محتاج الى مادة ، كان ذلك الشيء بجوهره عقلا بالفعل : وتلك حال الاول • فهو اذن عقل بالفعل • وهو أيضا معقول بجوهره • فان المانع أيضا للشيء من أن يكون بالفعل معقولا هو المادة • وهو معقول من جهة ما هو عقل ، لأن الذي هويته عقل ليس يحتاج في أن يكون معقولا الى ذات أخرى خارجة عنه تعقله ، بل هو بنفسه يعقل ذاته،

<sup>(</sup>١) الفارابي : المدينة الفاضلة ص ( ٤٦ ـ ٤٧ ) .

فيصبر بما يعقل من ذاته عاقلا وعقلا بالفعل ، وبأن ذاته تعقله يصبر معقولا بالفعل • وكذلك لا يحتاج في أن يكون عقلا بالفعل وعاقلا بالفعل الى ذات يعقلها ويستفيدها من خارج ، بل يكون عقلا وعاقلا بأن يعقل ذاته • فان الذات التي تعقل هي التي تعقل ، فهو عقل من جهة ما هو معقول ، فانه عقل وانه معقول وانه عاقل ٠ هي كلها ذات واحدة وجوهر واحد غير منقسم \* فان الانسان مثلا معقول وليس المعقول منه معقولا بالفعل ، بل كان معقولا بالقوة ثم صار معقولا بالفعل بعد أن عقله العقل م فليس اذن المعقول من الانسان هو الذي يعقل ، ولا العقل منه أبدا هو المعقول • ولا عقلنا نحن من جهة ما هو عقل هو معقول ، و نحن عاقلون لا بأن جوهرنا عقل ، فإن ما نعقل ليس هو الذي به تجوهرنا • فالأول ليس كذلك ، بل العقل والعاقل والمعقول فيه معنى واحد ، وذات واحدة ، وجوهن واحد غير منقسم •

وكذلك الحال في أنه عالم ، فانه ليس يحتاج في أن يعلم الى ذات أخرى يستفيد بعلمها الفضيلة خارجة عن ذاته ، ولا في أن يكون معلوما الى ذات أخرى تعلمه ، بل هو مكتف بجوهره في أن يعلم

ویعلم م ولیس علمه بذاته شیئا سوی جوهره ، فانه یعلم وانه معلوم وانه علم ، فهو ذات واحدة وجوهر واحد م

وكذلك في أنه حكيم • فان الحكمة هي ان العقل فضل الأشياء بأفضل علم ، وبما يعقل من ذات ويعلمه يعلم أفضل الاشياء ٠ وأفضل العلم هـو العلم الدائم الذي لا يمكن أن يزول ، وذلك هو علمه بذاته \* وكذلك بالنسبة في أنه حق ، وأنه حي ، • • • فان الحركة والزمان واللانهاية والعلوم وأشباهها من الموجودات ، فالمعقول من كل واحد منها في نفوسنا معقول ناقص ، اذ كانت هي في أنفسها موجودات ناقصة الوجود - والعدد والمثلث والمربع وأشباهها فمعقولاتها في أنفسنا أكمل لأنها هي في أنفسها أكمل وجودا ، فلذلك كان يجب في الاول ، اذ هو في الغاية من كمال الوجود ، أن يكون المعقول منه في نفوسنا على نهاية الكمال أيضا -ونعن نجد الامر على غير ذلك ، فينبغى أن نعلم أنه من جهته غير معتاص الادراك ، اذ كان في نهاية الكمال ، ولكن لضعف عقولنا نحن ولملابستها المادة والعدم ، يعتاص ادراكه ، ويعسر علينا تصوره ، و نضعف من أن نعقله على ما هو عليه وجوده ٠٠٠ كذلك قياس السبب الاول والعقل الاول والحق الاول، وعقولنا نعن • ليس نقص معقوله عندنا لنقصائه في نفسه ، ولا عسر ادراكنا له لعسره في وجوده ، لكن لضعف قوى عقولنا نعن عسر تصوره •

ويلاحظ مما تقدم أن الفارابي يبني فلسفته الماورائية على أنه من الثابت من وجود الموجودات، لا بد من وجود كائن واجب الوجود، موجود بذاته، ووجوده علة وجود كافة الموجدودات، العلوية والسفلية، وهذا ما يسميه السبب الاول، والعقل الاول، والموجود الاول بذاته، المندي يمد والا

## الفيض والعقول الابداعية عند الفارابى:

يصور لنا الفارابي فلسفيا وعقلانيا كيفية صدور الموجودات عن الموجود الاول في عالم الابداع ، بعد أن يجعل الموجود الاول السبب الاول لوجود سائر الموجودات ، لأنه بريء من جميع أنحاء النقص باعتبار وجوده أفضل الوجود وأقدم الوجود ، لذلك لا يمكن أن يشوب وجوده وجودات كافة الموجودات

التي أوجدها أقل منه كمالا · ولما كانت هـذه الموجودات مكونة من عناصر متنوعة وجب أن تكون متفاوتة بالدرجة والكمال ·

ويرى الفارابي أن الموجودات تصدر عن الاول من جهة الفيض وجوده • لأن الوجود يفيض فيضا ضروريا الا أنه ليس لغاية ، لأن الخالق لم يوجد لأجل غيره ، بل ان هذا الايجاد جود منه ، فالوجود يصدر عنه ، كما يصدر النور عن الشمس ، والحرارة عن النور ، بموجب ترتيب معين وترابط وثيق محكم ، « ومتى وجد للاول الوجود الذي له ، لزم ضرورة أن يوجد عنه سائل الموجودات » • ومن ثم يأتي دور مراتب الموجودات التي فاضت عن الموجود الاول فيرتبها الفارابي كما يلي : « ويفيض عن الاول وجود الثاني ، فهذا الثاني هو أيضًا جوهر غير متجسم أصلا ، ولا هو في مادة ، فهو يعقل ذاته ويعقل الاول ، فيما يعقل من الاول يلزم عنه وجود ثالث ، وبما هو متجوهر بذاته التي تخصه يلزم عنه وجود السماء الأولى » • ثم يستمر الفيض عند الفارابي على هذه الصورة، فيوجد عن العقل الثالث كرة الكواكب الثابتة ، وعن العقل الرابع كرة زحل ، وعن العقل الخامس كرة المشتري ، وعن العقل السادس كرة المريخ ، وعن العقل الثامن وعن العقل الثامن كرة النهمس ، وعن العقل الثامع كرة عطارد ، وعن العقل التاسع كرة عطارد ، وعن العقل القمر ،

وعند كرة القدر ينتهي فيض الاجسام السماوية ، أو الموجودات المطلقة التي لا تقع تحت تأثير عالم الكون والفساد ، لأن السماء الأولى هي أعلى الافلاك ، وكرة القمر أدناها ، وجميع هذه الافلاك محيطة بالأرض ، والارض ثابتة في المركز وأما بقية الموجودات التي تكون دون فلك القمر فلا تكون كاملة ، بل تترقى صعدا وتبلغ كمالا قاصرا على طبيعة كل نوع من أنواعها و

وأدنى الموجودات التي هي دون فلك القمر عند الفارابي الهيولى التي لا صورة لها ، وفوقها العناصر الاربعة ، ثم الجماد ، ويليه النبات ، فالحيوان البهيم ، ثم الحيوان الناطق ، الذي هو الانسان ، ومن امتزاج النفس البشرية بالشكل والمادة المعنوية خرج الكون الحسي والانسان والحيوان والنبات والجماد ، وهي كلها تتألف من العناصر الأولية الاربعة التي دارت عليها علوم

جميع الفلاسفة القدماء وهي : التراب ، والهواء ، والماء ، والنار \*

ولا بد لنا من الاستماع الى الفارابي وهو يتحدث عن كيفية صدور جميع الموجودات عن الموجود الأول فيقول: « والاول هو الذي عنه وجد • ومتى وجد للاول الوجود الذي هوله ، لزم ضرورة أن يوجد عنه سائر الموجودات التي وجودها لا بارادة الانسان واختياره ، على ما هي عليه من الوجود الذي بعضه مشاهد بالحس و بعضه معلوم بالبرهان • ووجود ما يوجد عنه انما هو على جهة فيض وجوده لوجود شيء آخر ، وعلى أن وجود غيره فائض عن وجوده هو • فعلي هذه الجهة لا يكون وجود ما يوجد عنه سببا له بوجه من الوجوه ، ولا على أنه غاية لوجود الاول ، كما يكون وجود الابن \_ من جهة ما هو ابن \_ غايـة لوجود الابوين ــ من جهة ما هما أبوان \* يعنى ان الوجود الذي يوجد عنه يفيده كمالا ما ، كما يكون لنا ذلك عن جل الاشياء التي تكون منا ، مثل انا باعطائنا المال لغبرنا نستفيد من غبرنا كرامة أو لذة أو غرر ذلك من الغرات ، حتى تكون تلك فاعلة فيه كمالاً ما • فالأول ليس وجوده لأجــل غيره ،

ولا يوجد بغره ، حتى يكون الغرض من وجوده أن يوجد سائر الاشياء ، فيكون لوجوده سبب خارج عنه ، فلا يكون أولا ، ولا أيضا باعطائه ما سواه الوجود ينال كمالا لم يكن له قبل ذلك خارجا عما هو عليه من الكمال ، كما ينال من يجود بماله أو شيء آخر ، فيستفيد بما يبدل من ذلك لمدة أو كرامة أو رئاسة أو شيئًا من غير ذلك من الخيرات ، فهذه الاشياء كلها محال أن تكون في الاول ، لأنه يسقط أوليته وتقدمه ، ويجعل غيره أقدم منه وسببا لوجوده ، بل وجوده الأجل ذاته ، ويلحق جوهره ووجوده ويتبعه أن يوجد عنه غره • فلذلك وجوده الذي به فاض الوجود الى غـيره هو فـي جوهره ، ووجوده الذي به تجوهره في ذاته ، هو بعینه وجوده الذی به یحصل وجمود غیره عنه ۰ وليس ينقسم الى شيئين ، يكون بأحدهما تجوهـ ر ذاته وبالآخر حصول شيء آخر عنه ، كما ان لنا شيئين نتجوهر بأحدهما ، وهو النطق ، ونكتب بالآخر ، وهو صناعة الكتابة ، بل هو ذات واحدة وجوهر واحد ، به يكون تجوهره وبه بعينه يحصل عنه شيء آخر (١) » • ثم ينتقل الفارابي الى

<sup>(</sup>١) المدينة الفاضلة : الفارابي : ص ( ٥٥ – ٥٦ ) ٠

التحدث في مراتب الموجودات فيقول : « الموجودات كثيرة ، وهي مع كثرتها متفاضلة • وجوهره جوهر يفيض منه كل وجود كيف كان ذلك الوجود ، كان كاملا أو ناقصا • وجوهره أيضا جوهر ، اذا فاضت منه الموجودات كلها بترتيب مراتبها ، حصل عنه لكل موجود قسطه الذي له من الوجود ومرتبته منه • فيبتدىء من أكملها وجودا ثم يتلوه ما هو أنقص منه قليلا ، ثم لا يزال بعد ذلك يتلو الأنقص الى أن ينتهي الى الموجود الذي ان تخطى عنه الى ما دونه تخطى الى ما لم يمكن أن يوجه أصلا ، فتنقطع الموجودات من الوجود • وبان جوهره جوهرا تفيض منه الموجودات من غسر أن يخص بوجود دون وجوده - فهو جواد ، وجوده هو في جوهره ، ويترتب عنه الموجودات ، ويتحصل لكل موجود قسطه من الوجود بحسب رتبته عنه • فهو عدل ، وعدالته في جوهره ، ولميس ذلك لشيء خارج عن جوهره • وجوهره أيضا جوهر ، اذا حصلت الموجودات مرتبة في مراتبها ، أن يأتلف ويرتبط وينتظم بعضها مع بعض ، ائتلافا وارتباطا وانتظاما تصير بها الاشياء الكثيرة جملة واحدة ،

## وتحصل کشيء واحد ٠٠٠ (١) » ٠

وبعد هذا الشرح المبسط يصف الفارابسي الموجودات الثواني وكيفية صدور الكثير ، فيقول: « يفيض من الاول وجود الثاني ، فهذا الثاني هو أيضا جوهر غير متجسم أصلا ، ولا هو في مادة • فهو يعقل ذاته ويعقل الاول ، وليس ما يعقل من ذاته هو شيء غير ذاته - فبما يعقل من الاول يلزم عنه وجود ثالث ، وبما هو متجوهر بذاته التمي تخصه يلزم عنه وجود السماء الأولى • والثالث أيضا وجوده لا في مادة ، وهو بجوهره عقل • وهو يعقل ذاته ويعقل الاول • فيما يتجوهر به من ذاته التي تخصه يلزم عنه وجود كرة الكواكب الثابتة ، وبما يعقله عن الاول يلزم عنه وجود رابع • وهذا أيضا لا في مادة ، فهو يعقل ذاته ويعقل الاول • فبما يتجوهر به من ذاته التسى تخصه يلزم عنه وجود كرة زحل ، وبما يعقله من الاول يلزم عنه وجود خامس • وهذا الخامس أيضا وجوده لا في مادة ، فهو يعقل ذاته ويعقل الاول • فبما يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجمود كرة

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه : ص ۸۸ ۰

المشتري ، وبما يعقله من الاول يلزم عنه وجود السادس • وهذا أيضا وجوده لا في مادة ، وهـو يعقل ذاته ويعقل الاول ٠ فبما يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة المريخ ، وبما يعقله من الاول يلزم عنه وجود سابع • وهذا أيضا وجوده لا في مادة ، وهو يعقل ذاته ويعقل الاول • فبما يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة الشمس ، وبما يعقل من الاول يلزم عنه وجود ثامن - وهو أيضا وجوده لا في مادة ، ويعقل ذاته ويعقل الاول . فبما يتجوهر به من ذاته التي تخصه يلزم عنه وجود كرة الزهرة ، وبما يعقل من الاول يلزم عنه وجود تاسع \* وهذا أيضا وجوده لا في مادة ، فهو يعقل ذاته ويعقل الاول - فبما يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة عطارد ، وبما يعقل من الاول يلزم عنه وجود عاشر • وهذا أيضا وجوده لا في مادة ، وهو يعقل ذاته ويعقل الاول ، فبما يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة القمر ، وبما يعقل من الاول يلزم عنه وجود حادي عشر • وهذا الحادي عشر هو أيضا وجوده لا في مادة ، وهو يعقل ذاته ويعقل الاول ، ولكن عنده ينتهي الوجود الذي لا يعتاج ما يوجد ذلك الوجود الى مادة وموضوع أصلا • وهي الاشياء المفارقة التي هي في جواهرها عقول ومعقولات • وعند كسرة القمر ينتهي وجود الاجسام السماوية ، وهي التي بطبيعتها تتحرك دورا (١) » •

### النفس عند الفارابي:

يعتقد الفارابي أن النفس هي صورة الجسد وقوامه ، والقوة التي تعين الاجسام وتساعدها على بلوغ كمالها ، بأفعال تعتمد نوعين من الآلات : جسمية ولا جسمية وفقا للنوع الذي تنتمي اليه فالنفس اذن قوة وصورة وكمال ، ثلاثة صفات لشيء واحد ، يقال لها قوة بالقياس الى الافعال التي تصدر عنها ، غذاء ، نمو ، حركة ، ويقال لها صورة بالقياس الى المادة التي تصبح بها ذاتا لها صورة بالقياس الى المادة التي تصبح بها ذاتا قائمة بالفعل ، كوجود الحيوان والنبات ، ويقال لها كمال بالقياس الى النوع أو الجنس الذي ينطبع بها فيتميز عن سائر الكائنات ، الانسان والحيوان بها فيتميز عن سائر الكائنات ، الانسان والحيوان بها فيتميز عن سائر الكائنات ، الانسان والحيوان بها فيتميز عن سائر الكائنات ، الانسان والحيوان

ويرى الفارابي أن النفس يفيضها العقل الفعال

<sup>(</sup>١) الفارابي : المدينة الفاضلة ص ٢٢ ٠

كلما تهيأ جسم صالح لقبولها • وبما أنها صورة الجسد فلا يجوز أن توجد قبل البدن ، بل هي صفة ذاتية توجد فيه بالقوة على هيئة استعداد كامن -والنفس جوهر روحاني بسيط ، قائم بداته وليس عرضا من أعراض الجسم الذي يتصل به • ولنستمع الى الفارابي ماذا يقول عن أجزاء النفس الانسانية وقواها : « فاذا حدث الانسان ، فأول ما يحدث فيه القوة التي بها يتغذى ، وهي القوة الغاذية ، ثم بعد ذلك القوة التي بها يحس الملموس ، مثل العرارة والبرودة ، وسائرها التي بها يحس الطعوم ،والتي بها يحس الروائح ، والتي بها يحس الاصوات ، والتي بها يحس الالوان والمبصرات كلها مثل الشعاعات • ويحدث مع العواس بها نزوع الى ما يحسه ، فيشتاقه أو يكرهه • ثم يحدث فيه بعد ذلك قوة أخرى يحفظ بها ما ارتسم في نفسه من المحسوسات بعد غيبتها عن مشاهدة الحواس لها ، وُهذه هي القوة المتخيلة - فهذه تركب المحسوسات بعضها الى بعض ، وتفصل بعضها عن بعض ، تركيبات وتفصيلات مختلفة ، بعضها كاذبةو بعضها صادقة ، ويقترن بها نزوع نحو ما يتخيله • ثم بعد ذلك يحدث فيه القوة الناطقة التي بها يمكن أن يعقل المعقولات، وبها يمين بين الجميل والقبيح، وبها يحوز الصناعات والعلوم، ويقترن بها أيضا نزوع نحو ما يعقله •

فالقوة الغاذية ، منها قوة واحدة رئيسة ،ومنها قوى هي رواضع لها وخدم ، فالقوة الغاذية الرئيسة هي من سائد أعضاء البدن في الفم ، والرواضع والخدم متفرقة في سائر الاعضاء ، وكل قوة من الرواضع والخدم فهي في عضو ما من سائر أعضاء البدن ، والرئيسة منها هي بالطبع مدبرة لسائر القوى ، وسائر القوى يتشبه بها ويحتذى بأفعالها حذو ما هو بالطبع غرض رئيسها الذي في القلب ، وذلك مثل المعدة والكبد والطحال ، والاعضاء الخادمة هذه ، والاعضاء التي تخدم هذه الخادمة ، والتي تخدم هذه أيضا ٠ فان الكبد عضو يرؤس ويرأس ، فانه ينرأس بالقلب ويروس المرارة والكلية وأشباههما من الاعضاء ، والمثانــة تخدم الكلية ، والكلية تخدم الكبد ، والكبد يخدم القلب، وعلى هذا توجد سائر الاعضاء ٠٠٠ (١) » • ثم يذكر القوة الحاسة ، والقوة المتخيلة ، والقوة

<sup>(</sup>١) الفارابي : المدينة الفاضلة ص ٨٨ ٠

الناطقة ، والقوة النزوعية ، ويشرح كيفكة عمل هذه القوى ومدى ارتباطها في النفس الانسانية ، وقد سماها القوى النفسانية • وانتقل الى القول في كيف تصير هذه القوى والاجزاء نفسا واحدة فقال : « فالغاذية الرئيسة شبه المادة للقوة العاسة الرئيسة ، والحاسة صورة في الغاذية • والحاسة الرئيسة شبه مادة للمتخيلة ، والمتخيلة صورة في الحاسة الرئيسة ، والمناطقة الرئيسة ، والناطقة مادة للناطقة مادة لقوى أخرى ، فهي صورة في المتخيلة ، وليست مادة لقوى أخرى ، فهي صورة لكل صورة تقدمتها وأما النزوعية فانها تابعة للحاسة الرئيسةوالمتخيلة والناطقة ، على جهة ما توجد الحرارة في النار عبية لما تتجوهر به النار •

فالقلب هو العضو الرئيس الذي لا يرأسه من البدن عضو آخر ويليه الدماغ ، فانه أيضا عضو ما رئيس ، ورئاسته ليست رئاسة أولية ، لكن رئاسة ثانية ، وذلك لأنه ينرأس بالقلب ، ويرأس سائر الاعضاء ، فانه يخدم القلب في نفسه ، وتخدمه سائر الاعضاء بحسب ما هو مقصود القلب بالطبع وذلك مثل صاحب دار الانسان ، فانه يخدم الانسان في نفسه وتخدمه سائر أهل داره ، بحسب

ما هو مقصود الانسان في الأمرين ، كأنه يخلف ويقوم مقامه وينوب عنه ويتبدل فيما ليس يمكن أن يبدله الرئيس ، وهو المستولي على خدمة القلب في الشريف من أفعاله -

من ذلك ، ان القلب ينبوع الحرارة الغريزية ، فمنه تنبث في سائر الاعضاء ، ومنه تسترف، وذلك بما ينبث فيها عنه من الروح الحيواني الغريزي في العروق الضوارب • ومما يرفدها القلب من الحرارة انما تبقى الحرارة الغريزية معفوظة على الاعضاء • والدماغ هو الذي يعدل الحرارة التي شأنها أن تنفذ اليها من القلب حتى يكون ما يصل الى كل عضو من الحرارة معتدلا له ، وهذا أول أفعال الدماغ وأول شيء يخدم به وأعمها للاعضاء (١) •

ومن ذلك ان في الاعصاب صنفين : أحدهما آلات لرواضع القوة العاسة الرئيسة التي في القلب في أن يحس كل واحد منها الحس الخاص به ، والآخر آلات الاعضاء التي تخدم القوة النزوعية

<sup>(</sup>١) الفارابي : المدينة الفاضلة من ( ٩٢ – ٩٣ ) •

التي في القلب ، بها يتأتى لها أن تتحرك العركة الارادية • والدماغ يغدم القلب في أن يرف أعصاب العس ما ينبقي به قواها التي بها يتأتى للرواضع أن تحس محفوظة عليها • والدماغ أيضا يغدم القلب في أن يرفد اعصاب العركة الارادية ما ينبقي به قواها التي بها يتأتى للاعضاء الآلية العركة الارادية التي تغدم بها القوة النزوعية التي في القلب • فأن كثيرا من هذه الاعصاب التي في القلب • فأن كثيرا من هذه الاعصاب مغارزها التي منها يسترفد ما يحفظ به قواها في الدماغ نفسه ، وكثيرا منها مغارزها في النخاع النافذ ، والنخاع من أعلاه متصل بالدماغ • فأن الدماغ يرفدها بمشاركة النخاع لها في الارفاد •

ومن ذلك أن تغيل القوة المتغيلة انما يكون متى كانت حرارة القلب على مقدار معدود • وكذلك فكر القوة الناطقة ، انما يكون متى كانت حرارته على ضرب ما من التقدير ، أي فعل • وكذلك حفظها وتذكرها للشيء • فالدماغ أيضا يخدم القلب بأن يجعل حرارته على الاعتدال الذي يجود به تغيله ، وعلى الاعتدال الذي يجود به فكره ورويته ، وعلى الاعتدال الذي يجود به حفظه وتذكره • فبجزء منه يعدل به ما يصلح به حفظه وتذكره • فبجزء منه يعدل به ما يصلح به

التخيل ، وبجزء آخر منه يعدل به ما يصلح به الفكر ، وبجزء ثالث يعدل به ما يصلح الحفظ والذكر • وذلك ان القلب ، لما كان ينبوع العرارة الغريزية ، لم يمكن أن يجعل العرارة التي فيه الاقوية مفرطة ليفضل منه ما يفيض الى سائسر الاعضاء ، ولئلا يقصر أو يجود • فلم تكن كذلك في نفسها الالغاية بقلبه • فلما كان كذلك وجب أن يعدل حرارته التي تنفذ الى الاعضاء ، ولا تكون عوارته في نفسها على الاعتدال الذي تجود به أفعاله التي تخصه • فجعل الدماغ لأجل ذلك بالطبع باردا رطبا ، حتى في الملمس ، بالاضافة الى سائر الاعضاء ، وجعلت فيه قوة نفسانية تصير بها حرارة القلب على اعتدال محدود محصل (۱) •

والاعصاب التي للحس والتي للحركة ، لما كانت أرضية بالطبع ، سريعة القبول للجفاف ، كانت تحتاج الى أن تبقى رطبة الى لدانة مواتية للتمدد والتقاصر ، ولما كانت أعصاب الحس محتاجة مع ذلك الى الروح الغريزي الذي ليست فيه دخانية أصلا ولما كان الروح الغريزي السالك في أجزاء

<sup>(1)</sup> الفارابي : المدينة الفاضلة ص ٩٤ ٠

الدماغ هذه حاله ، ولما كان القلب مفرط الحرارة ناریها ، لم تجمل مغارزها التی بها تسترفد ما يحفظ قواها في القلب ، لئلا يسرع الجفاف اليها ، فتتحلل وتبطل قواها ، وأفعالها ، جعلت مغارزها في الدماغ وفي النخاع لأنهما رطبان جدا ، لتنفذ من كل واحد منهما في الاعصاب رطوبة تبقيها على اللدونة ، وتستبقى بها قواها النفسانية ، فبعض الاعصاب يحتاج فيها الى أن تكون الرطوبة النافذة فيها مائية لطيفة غير لزجة أصلا ، وبعضها معتاج فيها الى لزوجة ما • فما كان منها محتاجا الى مائية لطيفة غير لزجة ، جعلت مغارزها في الدماغ ، وما كان منها محتاجا فيها مع ذلك الى أن تكون رطوبتها فيها لزجة ، جعلت مغارزها في النخاع ، وما كان منها محتاجا فيها الى أن تكون رطوبتها قليلة ،جملت مغارزها أسفل الفقار والعصعص ٠٠٠٠ » • ثم يصل الفارابسي الى القسوة العساسسة والمتخيلسة والناطقة فيري أنهما ليسا يختلفان • فيحدث عن الاشياء الخارجة رسوم المحسوسات في القوى الحاسة التي هي رواضع ، ثم تجتمع المحسوسات المختلفة الاجناس ، المدركة بأنواع العواس الخمسة في القوى الحاسة الرئيسة ، ويحدث عن المحسوسات الحاصلة في هذه القوى رسوم المتخيلات في القوة المتخيلة ، فتبقى هناك محفوظة بعد غيبتها عن مباشرة الحواس لها • فتتحكم فيها ، فيفرد بعضها عن بعض أحيانا ، ويركب بعضها الى بعض أصنافا من التركيبات كثيرة بلا نهاية، بعضها كاذبة و بعضها صادقة •

ثم يعمد الى وصف القوة الناطقة ، وكيف تعقل وما سبب ذلك ؟ فيقول (١) : « ويبقى بعد ذلك أن ترتسم في الناطقة رسوم أصناف المعقولات والمعقولات التي شأنها أن ترتسم في القوة الناطقة ، منها المعقولات التي هي في جواهرها عقول بالفعل ومعقولات بالفعل : وهي الاشياء البريئة من المادة، ومنها المعقولات التي ليست بجواهرها معقولة بالفعل ، مثل الحجارة والنبات ، وبالجملة كل ما هو جسم أو في جسم ذي مادة ، والمادة نفسها وكل شيء قوامه بها في فان هذه ليست عقولا بالفعل ولا معقولات بالفعل ، وأما المقل الانساني الذي يحصل له بالطبع في أول أمره ، فانه هيئة ما في مادة معدة لأن تقبل رسوم المعقولات : فهي بالقوة عقل وعقل

<sup>(</sup>۱) الفارابي : المدينة الفاضلة ص ( ۱۰۱ ـ ۱۰۶ ) ٠

هيولاني ، وهي أيضا بالقوة معقولة • وسائس الاشياء التي في مادة ، أو هي مادة أو ذوات مادة ، فليست هي عقولا لا بالفعل ولا بالقوة ، ولكنها معقولات بالقوة ويمكن أن تصير معقولات بالفعل ، وليس في جواهرها كفاية في أن تصير من تلقاء أنفسها معقولات بالفعل ، ولا أيضا في القوة الناطقة ، ولا فيما أعطي الطبع كفاية في أن تصير من تلقاء نفسها عقلا بالفعل ، بل تحتاج أن تصير عقلا بالفعل الى شيء آخر ينقلها من القوة الى الفعل • وانما تصير عقلا بالفعل اذا حصلت فيها المعقولات •

وتصير المعقولات التي بالقوة معقولات بالفعل اذا حصلت معقولة للعقل بالفعل وهي تحتاج الى شيء آخر ينقلها من القوة الى أن يصيرها بالفعل والفاعل الذي ينقلها من القوة الى الفعل هو ذات ما ، جوهره عقل ما بالفعل ، ومفارق للمادة فان ذلك العقل يعطي العقل الهيولاني ، الذي هو بالقوة عقل ، شيئا ما بمنزلة الضوء الذي تعطيه الشمس البصر وهو من العقل الهيولاني منزلة الشمس من البصر وهو من قبل أن يبصر فيه بصر وهيئة ما في مادة ، وهو من قبل أن يبصر فيه بصر

بالقوة ، والالوان من قبل أن تبصر مبصرة مرئية بالقوة • وليس في جوهر القوة الباصرة التي في العين كفاية في أن يصمر بصرا بالفعل ، ولا في جوهر الالوان كفاية في أن تصبر مرئية مبصرة بالفعل ، فان الشمس تعطى البصر ضوءا يضاء به ، وتعطى الالوان ضوءا تضاء بها ، فيصبر البصر ، بالضوء الذي استفاده من الشمس ، مبصرا بالفعل و بصيرا بالفعل ، وتصير الالوان بذلك الضوء ، مبصرة مرئية بالفعل بعد أن كانت مبصرة مرئية بالقوة • كذلك هذا العقل الذى بالفعل يفيد العقل الهيولاني شيئًا ما يرسمه فيه \* فمنزلة ذلك الشيء من العقل الهيولاني منزلة الضوء من البصر \* وكما أن البصر بالضوء نفسه يبصر الضوء الذي هو سبب ابصاره، ويبصر الشمس التي هي سبب الضوء به بعينه ، ويبصر الاشياء التي هي بالقوة مبصرة فتصير مبصرة بالفعل ، كذلك العقل الهيولاني فانه بذلك الشيء الذي منزلته منه منزلة الضوء من البصر ، يعقل ذلك الشيء نفسه ، وبه يعقل العقل الهيولاني العقل بالفعل الذي هو سبب ارتسام ذلك الشيء في العقل الهيولاني ، وبه تصير الاشياء التي كانت معقولة بالقوة معقولة بالفعل ، ويصد هو أيضا

عقلا بالفعل بعد أن كان عقلا بالقوة وفعل هذا المقل المفارق في العقل الهيولاني شبيه فعل الشمس في البصر ، فلذلك سمي العقل الفعال ومرتبته من الاشياء المفارقة التي ذكرت من دون السبب الاول المرتبة العاشرة ويسمى العقل الهيولاني العقل المنفعل واذا حصل في القوة الناطقة عن العقل الفعال ذلك الشيء الذي منزلته منها منزلة الضوء من البصر ، حصلت المحسوسات حينئذ عن التي هي محفوظة في القوة المتخيلة معقولات في القوة الناطقة ، وتلك هي المعقولات الأولى التي هي مشتركة لجميع الناس ، مثل ان الكل أعظم من الجزء ، وان المقادير المساوية للشيء الواحد متساوية (۱) •

المعقولات الأول المشتركة ثلاث أصناف: صنف أوائل للهندسة العلمية ، وصنف أوائل يوقف بها على الجميل والقبيح مصا شأنه أن يعمله الانسان ، وصنف أوائل تستعمل في أن يعلم بها أحوال الموجودات التي ليس شأنها أن يفعلها الانسان ومباديها ومراتبها ، مثل السموات والسبب

<sup>(</sup>۱) الفارابي : المدينة الفاضلة من ١٠٣ ،

الاول وسائر المبادي الأخر ، وما شأنها أن يحدث عن تلك المبادى » •

ويذهب الفارابي بعد كل هذا الشرح الدقيق الى أن القـوة الناطقة العاملـة تجرد التصـورات فتستخلص منها الافكار فالنطق والفكر هو الذي يقدم للارادة المشوقات أو المنفردات ، فتميل الى الخير وتنفر من الشر واما بواسطة الحس واما بالتخيل ، وجميع أعضاء البدن خادمة في ذلك للقوة الرئيسة التي في القلب والنفس عند الفارابي هي صورة الجسد ولكنها منفصلة عن العقل الذي هو صورة النفس و

وليست عملية التفكير سوى قضية ما ورائية ، لأن العقل الهيولاني هو هيئة في مادة معدة لأن تقبل رسوم المعقولات على اختلاف أنواعها • اذ أن هناك معقولات هي في جواهرها عقول بالفعل ومعقولات بالفعل ، وهي أشياء بريئة من المادة ، مثل المدارك والمباديء والقوانين • وهنالك أيضا معقولات ليست في جواهرها عقولا بالفعل أو معقولات بالفعل مثل الاجسام المادية كالحجارة والاشجار وأفراد الناس • لأن هذه المعقولات هي معقولات بالقوة قابلة لأن

تترقى وتصبح معقولات بالفعل اذا وجد من يستطيع نقلها من القوة الى الفعل ، وذلك بتجريد صورتها من الاجسام التي هي فيها • ولن يكون ذلك الا بواسطة عقل بريء من المادة يساعد العقل الهيولاني على أن يفعل ذلك ، كما تساعد الشمس البصر على أن يرى الألوان ، وهذا العقل الذي يستطيع نقل المعقولات من القوة الى الفعل هو العقل الفعال •

## معاني العقل عند الفارابي:

يعتبر الفارابي العقل البشري أرفع ملكة ، هي بالقوة مهيأة لتقبل آثار المعقولات ، سواء كانت هذه معقولات لاشياء مادية ، ولكن ليس في الاشياء المادية ما يجعلها معقولات بالفعل ، وليس في عقلنا ما يجعل هذه المعقولات معقولة بالفعل ، لذلك لزم وجود فاعل يجعل المعقولات بالقوة تصبح معقولات بالفعل ، ويجعل عقلنا يمر من حال القوة ما بالنسبة الى التعقل ما للا الفعل ما أي أن يعقل فعلا المعقولات وهذا الفاعل هو آخر العقول المفارقة ، هو العقل الفعال الذي في فلك القمر .

واسم العقل بمفهوم الفارابي يطلق على أشياء

كثيرة : الاول الشيء الذي به يقول الجمهور في الانسان أنه عاقل • الثاني العقل الذي يسرده المتكلمون على ألسنتهم فيقولون : هذا مما يوجبه المقل وينفيه المقل • والثالث المقل الذي يذكره أرسطوطاليس في كتاب البرهان • والرابع المقل الذى يذكره في المقالة السادسة في كتاب الاخلاق • والخامس العقل الذي يذكره في كتاب النفسس ٠ والسادس العقل الذي يذكره في كتاب سا بعد الطبيعة • أما العقل الذي يقول به الجمهور في الانسان أنه عاقل ، فإن مرجع ما يعنون به هو الى التعقل • ويعنون بالعاقل من كان فاضلا جيد الروية في استنباط ما ينبغي أن يؤثر من خير ، أو يجتنب من شر • وأما العقل الذي يردده المتكلمون على ألسنتهم ، فيقولون في الشيء : هذا مما يوجبه العقل أو ينفيه العقل ، أو يقبله العقل أو لا يقبله العقل ، فانما يعنون به المشهور في باديء الرأي عند الجميع ، فان باديء الرأي المشترك عند الجميع ، أو الاكثر ، يسمونه العقل •

وأما العقل ، الله يذكره أرسطوطاليس في كتاب البرهان ، فانه انما يعني به قوة النفس التي بها يحصل للانسان اليقين بالمقدمات الكلية

الصادقة الضرورية ، لا عن قياس أصلا ، ولا عن فكر ، بل بالفطرة والطبع ، أو من صباه ، ومن حيث لا يشعر من أين حصلت وكيف حصلت • فان هذه القوة جزء ما من النفس يحصل لها المعرفة الأولى ، لا يفكر ولا يتأمل أصلا ، واليقين بالمقومات التي صفتها الصفة التي ذكرناها ، وتلك المقدمات هي مباديء العلوم النظرية • وأما العقل، الذي يذكره في المقالة السادسة من كتاب الاخلاق ، فانه يريد به جزء النفس الذي يحصل اليقين فانه يريد به جزء النفس الذي يحصل اليقين أن تؤثر أو تجتنب • أما العقل ، الذي يذكره أرسطوطاليس في كتاب النفس ، فانه جعله على أربعة أنحاء : عقل بالقوة ، وعقل بالفعل ، وعقل فعال •

فالعقل ، الذي هو بالقوة ، هو نفس ما ، أو جزء نفس ، أو قوة من قوى النفس ، أو شيء ما ذاته معدة أو مستعدة لأن تنتزع ماهيات الموجودات كلها ، وصورها دون موادها ، فتجعلها كلها صورة لها • وتلك الصور المنتزعة عن المواد ليست منتزعة عن موادها ، التي فيها وجودها ، الا أن تصير صورا في هذه الذات • وتلك الصور المنتزعة عن

موادها ، الصائرة صورا في هـذه الذات ، هـي المعقولات • ويشتق لها هذا الاسم من اسم تلك الذات ، التي انتزعت صور الموجودات ، فصارت صورا لها • وتلك الذات شبيهة بمادة تحصل فيها صور ، الا أنك اذا توهمت مادة جسمانية ، مثل شمعة ما ، فانتقش فيها نقش ، فصار ذلك النقش وتلك الصورة في سطحها وعمقها ، واحتوت تلك الصورة على المادة بأسرها ، حتى صارت المادة بجملتها كما هي بأسرها هي تلك الصورة ، بأن شاعت فيها الصورة ، قرب وهمك من تفهم معنى حصول صور الاشياء في تلك الذات ، التي تشبه مادة وموضوعا لتلك الصورة • لا تفارق سائـر المواد الجسمانية بأن المواد الجسمانية انما تقيل الصور في سطوحها فقط ، دون أعماقها ، وهـذه الذات ليست تبقى ذاتها متميزة عن صور المعقولات حتى تكون لها ماهية منحازة ، وللصور التي فيها ماهية منحازة ، بل هذه الذات نفسها تصبر تلك الصور ، كما لو توهمت النقش والخلقة التي تخلق بها شمعة ما مكعبة أو مدورة ، فتغوص تلك الخلقة فيها ، وتشيع وتحتوي على طولها وعرضها وعمقها بأسرها ، فعينئذ تلك الشمعة قد صارت هي الخلقة

بعينها ، من غير أن يكون لها انحياز بماهيتها دون ماهية تلك الخلقة • فعلى هذا المثال ينبغي أن تتفهم حصول الموجودات في تلك الذات ، التي سماها أرسطوطاليس في كتاب النفس عقلا بالقوة • فهي ما دامت ليس فيها شيء من صور الموجودات فهي عقل بالقوة •

فاذا حصلت فيها صور الموجودات على المشال الذي ذكرناه ، صارت تلك الذات عقلا بالفعل فهذا معنى العقل بالفعل • فاذا حصلت فيه المعقولات التي انتزعها عن المواد ، صارت تلك المعقولات ، معقولات بالفعل ، وقد كانت من قبل أن تنتزع عن موادها معقولات بالقوة • فهي اذا انتزعت حصلت معقولات بالفعل ، بأن حصلت انتزعت حصلت معقولات بالفعل ، بأن حصلت عقلا بالفعل بالتي هي بالفعل معقولات ، فانها عقلا بالفعل بالتي هي بالفعل معقولات ، فانها بعينه • ومعنى قولنا فيها أنها عاقلة ليس هو شيئا غير ان المعقولات صارت صورا لها ، على أنها عارت هي بعينها تلك الصور • فاذا معنى انها عاقلة بالفعل ، وعقل بالفعل ، ومعقول بالفعل ،

والمعقولات التي كانت بالقوة معقولات ، فهي ، من قبل أن تصير معقولات بالفعل ، هي صور في مواد هي من خارج النفس • واذا حصلت معقولات بالفعل ، فليس وجودها ، من حيث هي معقـولات بالفعل ، هو وجودها من حيث هي صور في مواد ٠ فوجودها في نفسها ليس وجودها من حيث هي صور في مواد ، فوجودها في نفسها ليس وجودها من حيث هي معقولات بالفعل ، ووجودها في نفسها هو تابع لسائر ما يقترن بها • فهي مرة أين ، ومرة متى ، ومرة ذات وضع ، وأحيانا هي كم ، وأحيانا هي مكيفة بكيفيات جسمانية ، وأحيانا تفعل ، وأحيانا تنفعل • واذا حصلت معقولات بالفعل ، ارتفع عنها كثير من تلك المعقولات الأخر ، فصار وجودهما وجودا آخر ، ليس ذلك الوجود ، اذ صارت هذه المعقولات ، أو كثير منها يفهم معانيها فيها على أنحاء غير تلك الانحاء ، مثال ذلك الأين المفهوم فيها ، فانك اذا تأملت معنى الأين فيها ، اما أن تجد فيها شيئا من معانى الأين أصلا ، واما أن تجعل اسم الأين يفهمك فيها معنيى آخر وذلك المعنى على نحو آخر •

فاذا حصلت المعقولات بالفعل صارت حينئذ

أحد موجودات العالم ، وعدت ، من حيث هي معقولات ، في جملة الموجودات ، وشأن الموجودات كلها أن تعقل ، وتحصل صورا لتلك الذات • فاذا كان كذلك ، لم يمتنع أن تكون المعقولات ، من حيث هي معقولات بالفعل ، وهي عقل بالفعل ، أن تعقل أيضا ، فيكون الذي يعقل حينئذ ليس هو شيئا غير الذي هو بالفعل عقل • لكن الذي هو بالفعل عقل • لكن الذي هو بالفعل عقل ، لأجل أن معقولا ما قد صار صورة له وقد يكون عقلا بالفعل بالاضافة الى تلك الصورة فقط ، وبالقوة بالاضافة الى معقول آخر لم يحصل له بعد بالفعل ـ فاذا حصل له المعقول الثاني صار عقلا بالفعل المعقول الأول ، والمعقول الثاني .

أما اذا حصل عقلا بالفعل بالاضافة الى المعقولات كلها ، وصار أحد الموجودات بأن صار هو المعقول بالفعل ، فأنه متى عقل الموجود ، الذي هو عقل بالفعل ، لم يعقل موجودا خارجا عن ذاته ، بل انما يعقل ذاته ، وبين أنه أذا عقل ذاته ، من حيث ذاته عقل بالفعل لم يحصل له بما عقل من ذاته ، شيء موجود وجوده في ذاته غير وجوده وهو معقول بالفعل ، بل يكون قد عقل من ذاته موجودا ما ،

وجوده ، وهو معقول ، هو وجوده في ذاته - فاذا تصير هذه الذات معقولة بالفعل ، وان لم تكن ، فيما قبل أن تعقل ، معقولة بالقوة ، بل كانت معقولة بالفعل - الا أنها عقلت بالفعل على أن وجودها في نفسها عقل بالفعل ، ومعقول بالفعل ، على خلاف ما عقلت هذه الاشياء بأعيانها أولا : فانها عقلت أولا على أنها انتزعت عن موادها ، التي كان فيها وجودها ، وعلى انها كانت معقولات بالقوة ، وعقلنا ثانيا ووجودها ليس ذلك الوجود المتقدم ، بل وجودها مفارق لموادها ، على انها معور لا في موادها ، وعلى أنها معقولات بالفعل - فالعقل بالفعل ، من حيث هي معقولة بالفعل ، صار العقل ، هو الآن الذي كنا نقول أولا انه العقل بالفعل ، هو الآن الني كنا نقول أولا انه العقل بالفعل ، هو الآن العقل المستفاد -

وأما العقل الفعال ، الذي ذكره أرسطوطاليس في المقالة الثالثة من كتاب النفس ، فهو صورة مفارقة لم تكن في مادة ، ولا تكون أصلا • وهو بنوع ما عقل بالفعل ، قريب الشبه من العقل المستفاد • وهو الذي جعل تلك الذات ، التي كانت عقلا بالقوة ، وجعل المعقولات، التي كانت معقولات بالقوة ، معقولات بالفعل ، ونسبة العقل الفعال الى العين الى العين الني بالقوة كنسبة الشمس الى العين التي هي بصر بالقوة ، ما دامت في الظلمة ، وكما ان الشمس هي التي تجعل العين بصيرا بالفعل ، والمبصرات مبصرات بالفعل ، بما تعطيها من الضياء ، كذلك العقل الفعال هو الذي جعل العقل الذي بالقوة عقلا بالفعل بما أعطاه من ذلك المبدأ، وبذلك بعينه صارت المعقولات معقولات بالفعل ،

# المدينة الفاضلة عند الفارابي:

يبدو أن حلم الفارابي في مدينته الفاضلة الغيرة المثالية ، ليس سوى وهم وخيال كما تغيل غيره من الفلاسفة المتفائلين الذين تغيلوا امكان تحقيق فكرة المدينة السعيدة ، كما تغيل أفلاطون امكان ايجاد جمهوريته المثالية وفردوسها الارضي وحياة سكانها المثالية الكاملة ، على أن تقوم الدولة بتقويم شرائعها وقوانينها على أسس من العدالة والحكمة ، لتهب كل ذى حق حقه -

ومن المؤكد أن الفارابي قد جسد في كتاب، ( آراء أهل المدينة الفاضلة ) تجاربه العياتية

وتفاعلاته النفسية والاجتماعية ، فجاء تعبيرا صحيحا عن خلاصة مذهبه في الوجود والحياة وصورة مصغرة عن نظرياته في العقول الابداعية وصدورها عن المبدع وعلاقة الموجودات بعضها ببعض ، والفيض ، والنفس ، والارادة ، والاختيار، والسعادة ، والوحي ، والمنامات ، وتأثير القوة المتغيلة ٠٠ النه ٠٠

ولم ينس الفارابي بأن يعرف المدينة الفاضلة بقوله: « أن المدينة الفاضلة ، هي المدينة التي يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الاشياء التي تنال بها السعادة الحقيقية (١) » بعد أن قام بدراسة تركيبونفسية الانسان وفطرته الاجتماعية ونظام الهيئة البشرية ، وما عليها لتسعد في هذه الدنيا وتنال المثال الاعلى الثابت في ذروة الكمال وشدد على ضرورة تعاون الافراد وتكاتفهم لنيل السعادة ، نظرا لعاجة الفرد الملعة الى بني جلدته ولولا تعاون الافراد في حقولهم ومجالاتهم الاجتماعية المثرت الجماعات ، ولا عمرت الارض •

ويذهب الفارابي الى أن أقواما اعتقدوا بأن

<sup>(</sup>١) الفارابي : اراء أهل المدينة الفاضلة ص ١١٨ ،

الاجتماع الانساني انما نشأ عن القهر ، لأن القاهر حسب زعمهم يحتاج الى مؤازرين ، فيقهرهم ويسخرهم ، ثـم يقهر بهـم أقوامـا آخريـن • فيستعبدهم أيضا لمنافعه وأهوائه وهنالك قوم رأوا أن الاشتراك في الولادة من والد واحد هــو سبب الارتباط، وأن الاجتماع والائتلاف لا يكونان الا به ، فاذا تباينت الآراء حصل التنافي ، واذا تقاريت حصل الاشتراك والتعاون ، وكلما كان التباين أقل ، كان الارتباط أشد ، وكلما كانت القرابة أبعد كانت رابطة الاجتماع أضعف • وهناك أيضا من ظن أن الارتباط انما يكون بالتصاهر ، أي بزواج أولاد هذه الطائفة من اناث تلك الطائفة ، والعكس بالعكس • ومنهم أيضا من اعتقد أن الارتباط الاجتماعي انما يكون بالاشتراك في رئيس واحد ، يحميهم ويدبرهم ٠ وقوم رأوا أن الارتباط هو بالايمان والتحالف والتعاهد ، على ما يعطيه كل انسان عن نفسه ، ولا ينافر الباقين ولا يخاذلهم •

ولنستمع الى الفارابي وهو يتحدث عن احتياج

الانسان الى الاجتماع والتعاون فيقول (١): « وكل واحد من الناس مفطور انه محتماج ، في قوامه ، وفي أن يبلغ أفضل كمالاته ، الى أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلها هو وحده ، بل يحتاج الى قوم يقوم له كل واحد منهم بشيء مما يحتاج اليه • وكل واحد من كل واحد بهذه الحال • فلذلك لا يمكن أن يكون الانسان ينال الكمال ، الذى لأجله جعلت الفطرة الطبيعية ، الا باجتماعات جماعة كثيرة متعاونين ، يقوم كل واحد لكل واحد ببعض ما يحتاج اليه في قوامه ، فيجتمع ، مما يقوم به جملة الجماعة لكل واحد ، جميع ما يحتاج اليه في قوامه وفي أن يبلغ الكمال • ولهذا كثــرت أشخاص الانسان ، فحصلوا في المعمورة من الارض، فحدثت منها الاجتماعات الانسانية • فمنها الكاملة ، ومنها غير الكاملة والكاملة ثلاث : عظمي ووسطى وصغرى • فالعظمى ، اجتماعات الجماعة كلها في المعمورة ، والوسطى ، اجتماع أمة في جزء من المعمورة ، والصغرى ، اجتماع أهل مدينة في جزء من مسكن أمة • وغير الكاملة : اجتماع أهل القرية ، واجتماع أهل المحلة ، ثم اجتماع في

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه الفصل السادس والعشرون •

سكة ، ثم اجتماع في منزل • وأصغرها المنزلة • والمحلة والقرية هما جميعا لأهل المدينة ، الا أن القرية للمدينة على أنها خادمة للمدينة ، والمحلة للمدينة على أنها جزؤها • والسكة جزء المحلة ، والمنزل جزء السكة ، والمدينة جزء مسكن أمة ، والأمة جزء جملة أهل المعمورة •

فالغير الافضل والكمال الاقصى انما ينال أولا بالمدينة ، لا باجتماع الذي هو أنقص منها • ولما كان شأن الغير في الحقيقة أن يكون ينال بالاختيار والارادة ، وكذلك الشرور انما تكون بالارادة والاختيار ، أمكن أن تجعل المدينة للتعاون على بلوغ بعض الغايات التي هي شرور ، فلذلك كل مدينة يمكن أن ينال بها السعادة • فالمدينة التي يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الاشياء التي تنال بها السعادة في الحقيقة ، هي المدينة الفاضلة والاجتماع الذي به يتعاون على نيل السعادة هو الاجتماع الذي به يتعاون على نيل السعادة هو الاجتماع الفاضلة • والأمة التي تتعاون مدنها كلها على ما تنال به السعادة هي الأمة الناضلة • وكذلك المعمورة الفاضلة ، انما تكون اذا كانت الأمم التي فيها تتعاون على بلوغ السعادة •

والمدينة الفاضلة تشبه البدن التام الصعيح، الذي تتعاون أعضاؤه كلها على تتميم حياة الحيوان، وعلى حفظها عليه ، وكما ان البدن أعضاؤه مختلفة متفاضلة الفطرة والقوى ، وفيها عضو واحد رئيس وهو القلب ، وأعضاؤه تقرب مراتبها من ذلك الرئيس ، وكل واحد منها جعلت في بالطبع قوة يفعل بها فعله ، ابتغاء لما هو بالطبع غرض ذلك العضو الرئيس ، وأعضاء أخر فيها قوى تفعل أفعالها على حسب أغراض هذه التمي ليس بينها وبين الرئيس واسطة \_ فهذه في الرتبة الثانية ـ وأعضاء أخر تفعل الافعال على حسب غرض هؤلاء الذين في هذه المرتبة الثانية ، ثـم هكذا الى أن تنتهي الى أعضاء تخدم ولا ترؤس أصلا • وكذلك المدينة ، أجزاؤها مختلفة الفطرة، متفاضلة الهيئات • وفيها انسان هو رئيس ، وأخر يقرب مراتبها من الرئيس \* وفي كل واحد منها هيئة وملكة يفعل بها فلا يقتضى به ما هو مقصود ذلك الرئيس - وهؤلاء هم أولو المراتب الأول -ودون هؤلاء قوم يفعلون الافعال على حسب أغراض هؤلاء ، وهؤلاء هم في الرتبة الثانية • ودون هؤلاء أيضا من يفعل الافعال على حسب أغراض هؤلاء ،

ثم هكذا تترتب أجزاء المدينة الى أن تنتهي الى أخر يفعلون أفعالهم على حسب أغراضهم ، فيكون هؤلاء هم الذين يخدمون ولا ينخدمون ، ويكونون في أدنى المراتب ، ويكونون هم الأسفلين (١) » •

وبعد أن يستعرض الفارابي الروابط الاجتماعية ، ويقسم الجماعات بموجب روابطها الى قسمين : فمنها الكاملة ، ومنها غير الكاملة • يشير الى أن الكاملة على ثلاثة أصناف : عظمى، ووسطى، وصغرى • فالعظمى هي اجتماع الجماعات كلها في المعمورة ، وهي أكمل الجماعات ، والوسطى اجتماع أمة في جزء من المعمورة • والصغرى اجتماع أهل المدينة في جزء من مسكن أمة • أما الاجتماعات غير الكاملة ، فهي اجتماع أهل القرية، واجتماعات أهل المحلة ، ثم الاجتماع في سكة أو في منزل • والخير الافضل والكمال الاقصى في رأيه انما ينال أولا بالمدينة ، ثم بالمعمورة • لا بالاجتماع الذي هو أنقص من المدينة • وهكذا لا تنال السعادة في الحقيقة الا بالمدينة الفاضلة • يعمد الى تصنيف الافراد وجماعات الناس الى طبقات بعضها فوق

<sup>(</sup>١) الفارابي : اراء اهل المدينة الفاضلة ص ١١٩٠

بعض في القوة أو المال أو الجاه ويقول بأن هذه الجماعات تتغالب وتتصارع وكذلك الافراد فمن غلب وقهر كان الفائز والمضبوط والسعيد ، وذلك شيء في طباع الناس فما في الطبع هو العدل ، فالعدل اذن التغالب وليس استعباد القاهر للمقهور الا من العدل ، وأن يفعل المقهور ما هو الانفع للقاهر هو أيضا عدل فهذه كلها من العدل الطبيعي ، وهي الفضيلة ، وأفعالها هي الافعال الفاضلة ففي العدل الطبيعي يكون القاه قاهرا أبدا ، والمقهور مقهورا أبدا .

وفي بعض الحالات يتقارب الافراد وتتقارب البماعات في القوة فيكون مرة لفرد أو لقوم ،ومرة لفرد آخر أو لقوم آخرين ويمل هؤلاء تداول الغلب بينهمالأن ذلك يضيع عليهما كثيرا من المغانم عندئد يصطلح الافراد والجماعات على شرائط يتعاملون بها في البيع والشراء والامانة وما الى ذلك ، ويفي بعضهم لبعض بها فالوفاء بما اصطلح عليه كل فريق هو العدل الوضعي ، وهو ناتج عن ضعف وخوف في الفريقين و

ويخلص الفارابي من كل هنده الابعاث

والتحليلات الاجتماعية الى الغوص في التشبيهات والمطابقات للاثبات على جوهر مدينته الفاضلة التي يجعلها صورة طبق الاصل عن البدن التام الصحيح الذي تتكاتف وتتعاون أعضاؤه كلها لتتميم الحياة وحفظها ، وان نسبة رئيس المدينة الفاضلة عند الفارابي كنسبة القلب الى البدن وأعضاء البدن والافراد يتعاونون في المدينة ، كما تتعاون المدن في الأمة ، وكما تتعاون الأمم في المعمورة ولا يغفل الفارابي عن تشبيه المدينة الفاضلة بالعالم ، وان نسبة السبب الاول الى سائر الموجودات كنسبة المدينة الفاضلة الى سائر الموجودات كنسبة المدينة الماضلة الى سائر

ومن هذا المنطلق العرفاني جعل الفارابي ترتيب مدينته الفاضلة وأعضاؤها على صدورة مطابقة وموافقة لترتيب الموجودات واستمدادها بعضها من بعض القوى الروحانية والعقلانية السرمدية ، لأن أكمل مدينة حسب رأي الفارابي هي مدينة الله ، لذلك يجب أن تكون مراتب المدينة الفاضلة منظمة ومرتبة وفقا لنظام الكون الذي هو مدينة المبدع ، وعلى هذا الترتيب تكون الموجودات كلها تقتفي غرض السبب الاول ، فالتى أعطيت

كل ما به وجودها من أول الامر • فقد احتذى بها من أول أمرها حذو الاول ومقصده ، فعادت وصارت في المراتب العالية • وأما التي لم تعط من أول الامر كل ما به وجودها ، فقد أعطيت قوة تتحرك بها نحو ذلك الذي يتوقع نيله • ويقتفي في ذلك ما هو غرض الاول • وكذلك ينبغي أن تكون المدينة الفاضلة ، فان أجزاءها كلها ينبغي أن تحتذي بأفعالها ومقصد رئيسها الاول •

## رئيس المدينة الفاضلة عند الفارابي:

سار الفارابي في وصفه لرئيس المدينة الفاضلة في نفس الطريق الذي سار عليه اخوان الصفا وفلاسفة الاسماعيلية في وصف الامام رئيس المدعوة فقال: « ان الرئيس الحقيقي هو رئيس الأمة (١) الفاضلة ، ورئيس المعمورة كلها و ولا يجوز أن يكون فوقه رئيس أصلا ، بل هو فوق الجميع ، وليس في وسع كل انسان أن يكون رئيسا ، لأن الرئاسة لا وجود لها في كل شخص وانما يكون الرئيس انسانا قد استكمل جميع الصفات الحسنة،

<sup>(</sup>۱) الفارابي : اراء اهل المدينة الفاضلة ص ۱۲۲ ٠

فصار عقلا ومعقولا بالفعل ، وتكون القوة المتخيلة قد استكملت عنده بالطبع ، حتى صارت قادرة في اليقظة ، أو في وقت النوم ، أن تقبل الجزئيات عن العقل الفعال ، فالانسان الذي حل فيه العقل الفعال ، هو الذي يصلح للرئاسة ، فيفيض عليه ما يفيض من الله على العقل الفعال ، ويكون حكيما وفيلسوفا ، نبيا منذرا بما سيكون ، ومخبرا بما هو الآن ، ويكون في أكمل مراتب الانسانية ، وفي أعلى درجات السعادة ، ثم يجب أن يكون له مع ذلك قدرة بلسانه على جودة القول ، والتخيل ، وقدرة على جودة الارشاد الى السعادة ، وأن يكون له مع ذلك جودة وثبات ببدنه لمباشرة الاعمال . . » •

ورئيس المدينة الفاضلة كما يقول الفارابي ليس يمكن أن يكون أي انسان اتفق ، لأن الرئاسة انما تكون بشيئين : أحدهما أن يكون بالفطرة والطبع معدا لها ، والثاني بالهيئة والملكة الارادية والرياسة التي تحصل لمن فطر بالطبع معدا لها وليس كل صناعة يمكن أن يرأس بها ، بل أكثر الفطر الصنائع صنائع يخدم بها في المدينة ، وأكثر الفطر هي فطر الخدمة وفي الصنائع صنائع يرأس بها ويخدم بها صنائع يخدم بها

فقط ولا يرأس بها أصلا • فكذلك ليس يمكن أن تكون صناعة رئاسة المدينة الفاضلة أي صناعة ما اتفقت (١) •

وكما ان الرئيس الاول في جنس لا يمكن أن يرأسه شيء من ذلك الجنس، مثل رئيس الاعضاء، فانه هو الذي لا يمكن أن يكون عضو آخر رئيسا عليه ، وكذلك في كل رئيس في الجملة • كذلك الرئيس الاول للمدينة الفاضلة ينبغى أن تكون صناعته صناعة لا يمكن أن يخدم بها أصلا ، ولا يمكن فيها أن ترأسها صناعة أخى أصلا • بل تكون صناعة صناعة نحو غرضها تؤم الصناعات كلها ، واياه يقصد بجميع أفعال المدينة الفاضلة ويكون ذلك الانسان انسانا لا يكون يرأسه انسان أصلا، وانما يكون ذلك الانسان انسانا قد استكمل ، فصار عقلا ومعقولا بالفعل • وقد استكملت قوته المتخيلة بالطبع غاية الكمال على ذلك الوجه الذي قلنا ، وتكون هذه القوة منه معدة بالطبع لتقبل ، أما في وقت اليقظة أو في وقت النوم ، عن العقل الفعال الجزئيات ، أما بأنفسها وأما بما يحاكيها ،

<sup>(</sup>١) الفارابي : اراء المدينة الفاضلة ص ١٢٣٠

ثم المعقولات بما يحاكيها • وأن يكون عقله المنفعل قد استكمل بالمعقولات كلها ، حتى لا يكون ينفي عليه منها شيء ، وصار عقلا بالفعل (١) •

فأي انسان استكمل عقله المنفعل بالمعقولات كلها ، وصار عقلا بالفعل ومعقولا بالفعل ، وصار المعقول منه هو الذي يعقل ، حصل له حينتن عقل ما بالفعل رتبته فوق العقل المنفعل ، أتم وأشد مفارقة للمادة ، ومقاربة من العقل الفعال ، ويسمى العقل المستفاد ، ويصير متوسطا بين العقل المنفعل وبين العقل المنفعل الفعال ، ولا يكون بينه وبين العقل المفعل الفعال شيء آخر • فيكون العقل المنفعل كالمادة والموضوع للعقل المستفاد ، والعقل المستفاد كالمادة والموضوع للعقل المنعل • والقوة الناطقة ، التي والموضوع للعقل الفعال • والقوة الناطقة ، التي الفعال الذي هو بالفعل عقل •

وأول الرتبة التي بها الانسان انسان هو أن تحصل الهيئة الطبيعية القابلة المعدة لأن يصيد عقلا بالفعل • وهذه هي المشتركة للجميع ، فبينها

<sup>(</sup>۱) المصدر نقسه ص ۱۲۶ ۰

وبين العقل الفعال رتبتان هما: ان يحصل العقل المنفعل بالفعل ، وأن يحصل العقل المستفاد وبين هذا الانسان الذي بلغ هذا المبلغ من أول رتبة الانسانية وبين العقل الفعال رتبتان واذا جعل العقل المنفعل الكامل والهيئة الطبيعية كشيء واحد ، على مثال ما يكون المؤتلف في المادة والصورة شيئا واحدا ، واذا أخذ هذا الانسان صورة انسانية ، هو العقل المنفعل الحاصل بالفعل ، كان بينه وبين العقل الفعال رتبة واحدة فقط واذا جعلت الهيئة الطبيعية مادة العقل المنفعل الذي صار عقلا بالفعل ، والمنفعل الفعل ، والمنفعل مادة المستفاد ، واحد ، كان هذا الانسان هو الانسان الذي كشيء واحد ، كان هذا الانسان هو الانسان الذي حل فيه العقل الفعال .

واذا حصل ذلك في كلا جزئي قوته الناطقة ، وهما النظرية والعملية ، ثم في قوته المتخيلة ، كان هذا الانسان هو الذي يوحى اليه • فيكون الله ، عز وجل ، يوحى اليه بتوسط العقل الفعال ، فيكون ما يفيض من الله ، تبارك وتعالى ، الى العقل الفعال يفيضه العقل الفعال الى عقله المنفعل بتوسط العقل المستفاد ، ثم الى قوته المتخيلة • فيكون بما

يفيض منه الى عقله المنفعل حكيما فيلسوفا ومتعقلا على التمام ، وبما يفيض منه الى قوته المتخيلة نبيا منذرا بما سيكون ومخبرا بما هو الآن من الجزئيات ، بوجود يعقل فيه الالهي - وهذا الانسان هو في أكمل مراتب الانسانية وفي أعلى درجات السعادة · وتكون نفسه كاملة متحدة بالعقل الفعال على الوجه الذي قلنا · وهذا الانسان هو الذي يقف على كل فعل يمكن أن يبلغ به السعادة · فهذا أول شرائط الرئيس · ثم أن يكون له مع فلك قدرة بلسانه على جودة الارشاد الى السعادة ، يعلمه ، وقدرة على جودة الارشاد الى السعادة ، والى الاعمال التي بها تبلغ السعادة ، وأن يكون له مع ذلك جودة ثبات ببدنه لمباشرة أعمال الجزئيات (١) ·

#### خصال رئيس المدينة الفاضلة:

يعتقد الفارابي استنادا على أفكاره الماورائية، وما ينبعث من أعماقه من ايمان عميق ، وتفاعلات عرفانية ناهدة الى اصلاح المجتمع الذي كان يعيش

<sup>(</sup>١) الفارابي: آراء المدينة الفاضلة ص ١٢٢ ،

فيه ، أن الرئيس الذي لا يرأسه انسان آخر آهلا • وهو الامام ، وهو الرئيس الاول للمدينة الفاضلة، وهو رئيس المعمورة من الارض كلها • يجب أن تتوفر فيه بالطبع اثنتا عشرة خصلة قد فطر عليها :

ا ـ أحدها أن يكون تام الاعضاء ، قواها مؤاتية أعضاءها على الاعمال التي شأنها أن تكون به بها ، ومتى هم بعضو ما من أعضائه عملا يكون به فأتى عليه بسهولة •

٢ ـ ثم أن يكون بالطبع جيد الفهم والتصور
 لكل ما يقال له ، فيلقاه بفهمه على ما يقصده
 القائل ، وعلى حسب الامر في نفسه •

٣ ـ ثم أن يكون جيد الحفظ لما يفهمه ولما يراه ولما يسمعه ولما يدركه ، وفي الجملة لا يكاد ينساه -

٤ ــ ثم أن يكون جيد الفطنة ، ذكيا ، اذا رأى الشيء بأدنى دليل فطن له على الجهة التي دل عليها الدليل -

م أن يكون حسن العبارة ، يؤاتيه لسانه
 ملى ابانة كل ما يضمره البانة تامة ٠

٦ ـ ثم أن يكون محبا للتعليم والاستفادة ،
 منقادا له ، سهل القبول ، لا يؤلمه تعب التعليم ، ولا
 يؤذيه الكد الذي ينال منه •

٧ ــ ثم أن يكون غير شره على المأكول والمشروب
 والمنكوح ، متجنبا بالطبع للعب ، مبغضا للذات
 الكائنة من هذه ٠

٨ ــ ثم أن يكون محبا للصدق وأهله ، مبغضا
 للكذب وأهله ٠

٩ ـ ثم أن يكون كبير النفس ، معبا للكرامة :
 تكبر نفسه بالطبع عن كل ما يشين من الامور ،
 وتسمو نفسه بالطبع الى الأرفع منها •

• ١ - ثم أن يكون الدرهم والدينار وسائس أعراض الدنيا هينة عنده •

11 - ثم أن يكون بالطبع محبا للعدل وأهله ، ومبغضا للجور والظلم وأهلهما ، يعطي النصف من أهله ومن غيره ويحث عليه ، ويؤتي من حل به الجور مؤاتيا لكل ما يراه حسنا وجميلا ، ثم أن يكون عدلا غير صعب القياد ، ولا جموحا ولا لجوجا

اذا دعي الى العدل ، بل صعب القياد اذا دعي الى الجوا والى القبيح .

۱۲ - ثم أن يكون قوي العزيمة على الشيء الذي يرى أنه ينبغي أن يفعل ، جسورا عليه ، مقداما غير خائف ، ولا ضعيف النفس •

واجتماع هذه كلها في انسان واحد عسر ، فلذلك لا يوجد من فطر على هذه الفطرة الا الواحد بعد الواحد ، والاقل من الناس \* فان وجد مثل هذا في المدينة الفاضلة ثم حصلت فيه ، بعد أن يكبر ، تلك الشرائط الست المذكورة قبل أو الخمس منها دون الانداد من جهة المتخيلة كان هو الرئيس \* وان اتفق ان لا يوجد مثله في وقت من الاوقات ، أخذت الشرائع والسنن التي شرعها هذا الرئيس وأمثاله ، ان كانوا توالوا في المدينة ، قاثبتت \* ويكون الرئيس الثاني الني يخلف الاول من اجتمعت فيه من مولده وصباه تلك الشرائط ، ويكون بعد كبره ، فيه ست شرائط :

١ \_ أحدها أن يكون حكيما ٠

٢ \_ والثاني أن يكون عالما حافظا للشرائع

والسنن والسير التي دبرها الأولون للمدينة ، محتديا بأفعاله كلها حدو تلك بتمامها •

٣ ـ والثالث أن يكون له جودة استنباط فيما
 لا يحفظ عن السلف فيه شريعة ، ويكون فيما
 يستنبطه من ذلك محتذيا حذو الأئمة الأولين •

٤ ـ والرابع أن يكون له جودة روية وقوة استنباط لما سبيله أن يعرف في وقت من الاوقات الحاضرة من الامور والحوادث التي تحدث مما ليس سبيلها أن يسير فيه الاولون ، ويكون متحريا بما يستنبطه من ذلك صلاح حال المدينة .

والخامس أن يكون له جودة ارشاد بالقول
 الى شرائع الأولين ، والى التي استنبط بعدهم مما
 احتذى فيه حذوهم •

٦ ـ والسادس أن يكون له جودة ثبات ببدنه في مباشرة أعمال الحرب، وذلك أن يكون معه الصناعة الحربية الخادمة والرئيسة -

فاذا لم يوجد انسان واحد اجتمعت فيه هـنه الشرائط ولكن وجد اثنان ، أحدهما حكيم ،

والثاني فيه الشرائط الباقية ، كانا هما رئيسين في هذه المدينة ، فاذا تفرقت هذه في جماعة ، وكانت العكمة في واحد والثالث في واحد، والرابع في واحد ، والخامس في واحد ، والسادس في واحد ، وكانوا متلائمين ، كانوا هم الرؤساء الافاضل • فمتى اتفق في وقت ما ان لم تكن العكمة جزء الرياسة وكانت فيها سائر الشرائط ، بقيت المدينة الفاضلة بلا ملك ، وكان الرئيس القائم بأمر هذه المدينة ليس بملك • وكانت المدينة ليس تعرض للهلاك ، فان لم يتفق أن يوجد حكيم تضاف تعرض للهلاك ، فان لم يتفق أن يوجد حكيم تضاف الحكمة اليه ، لم تلبث المدينة بعد مدة أن العكمة اليه ، لم تلبث المدينة بعد مدة أن تهلك (۱) •

وأخيرا يرى الفارابي أن الملوك الذين يتوالون على رئاسة المدينة الفاضلة في الفترات المختلفة واحدا بعد واحد سواء أكانوا في مدينة واحدة أو في مدن متعددة ، متعاصرة أو غير متعاصرة ، فانهم كنفس واحدة ، أو كأنهم ملك واحد يبقى الزمان كله • لأن هؤلاء الملوك قد كملوا في العقل وفي التخيل • وبما أن الكمال واحد فيهم فانهم لا

<sup>(</sup>۱) الفارابي : اراء المدينة الفاضلة من ( ۱۲۹ ـ ۱۳۰ ) ٠

## يختلفون في شيء •

## الملن الجاهلية عند الفارابي:

بعد أن بسط الفارابي أفكاره المتعلقة بالمدينة الفاضلة ، والشرائط الواجب توفرها برئيس هذه المدينة ، رأى أنه من الضرورة أن يكون ترتيب وتنظيم مدينته الفاضلة ينسجم مع تنظيم عالم الصنعة الالهية من الناحية الاجتماعية والسياسية ، لأن العالم حيوان كبير ، كما ان الحيوان عالم صغير .

وكما أن جسد الحيوان ، اذا أصيب بمرض ، فسد مزاجه ، وتشوشت أفعاله ، واضطربت أعضاؤه فكذلك المدن قد تصاب بأمراض كثيرة ، فتصبح المدينة الصحيحة السليمة المثالية مريضة ، وتنقلب المدينة الفاضلة الى مدينة ضالة ، يستحسن أهلها القبيح ، ويستقبحون الحسن •

ولما كانت المدينة الفاضلة مبنية على أسس معينة لا تتغير ولا تتبدل ، ولرئيسها شروط من الواجب التقيد فيها بدقة وامعان • وفي حالة الاخلال بهذه الأسس أو عدم توفر تلك الشروط لا يكون هناك مدينة فاضلة ، لأن المدينة الفاضلة تعرف بآراء وسلوك أهلها الذين يعيشون فيها ويتولونها • ولهذا جعل الفارابي المدينة الفاضلة ضد المدينة الجاهلة ، والمدينة الفاسقة ، والمدينة المحدينة الفاضلة وأهل هذه المدن المضادة للمدينة الفاضلة يعتقدون أن كل شيء في العالم يمكن أن يكون مختلفا عما نألفه اليوم ، حتى الثلاثة مكررة ثلاث مرات يمكن أن تعطينا عددا غير التسعة •

ولنستمع اليه وهو يتكلم عن مضادات المدينة الفاضلة فيقول (١): « والمدينة الفاضلة تضادها المدينة الجاهلية ، والمدينة الفاسقة ، والمدينة المتبدلة ، والمدينة الضالة • ويضادها أيضا من أفراد الناس نوائب المدن • والمدينة الجاهلية هي التي لم يعرف أهلها السعادة ولا خطرت ببالهم • ان أرشدوا اليها فلم يفهموها ولم يعتقدوها ،وانما عرفوا من الخيرات بعض هذه التي هي مظنونة في الظاهر انها خيرات من التي تظن أنها هي الغايات في الظاهر انها خيرات من التي تظن أنها هي الغايات في

<sup>(</sup>١) الفارابي : اراء المدينة الفاضلة ص ١٣١٠

الحياة ، وهي سلامة الابدان واليسار والتمتع باللذات ، وأن يكون مخلى هواه ، وأن يكون مكرما ومعظما • فكل واحد من هذه سعادة عند أهل الجاهلية • والسعادة العظمى الكاملة هي اجتماع هذه كلها • وأضدادها هي الشقاء ، وهي آفات الابدان والفقر وأن لا يتمتع باللذات ، وأن لا يكون مخلى هواه وأن لا يكون مكرما • وهي تنقسم الى جماعة مدن ، منها :

أ ـ المدينة الضرورية ، وهي التي قصد أهلها الاقتصار على الضروري مما به قوام الابدان من المأكول والمشروب والملبوس والمسكون والمنكوح ، والتعاون على استفادتها •

ب ـ والمدينة البدالة هي التي قصد أهلها أن يتعاونوا على بلوغ اليسار والثروة ، ولا ينتفعوا باليسار في شيء آخر ، لكن على ان اليسار هـوالغاية في العياة •

ج \_ ومدينة الخسة والسقوط ، وهي التي قصد أهلها التمتع باللذة من المأكول والمشروب والمنكوح ، وبالجملة اللذة من المحسوس والتخيل

وايثار الهزل واللعب بكل وجه ومن كل نعو .

د ـ ومدينة الكرامة ، وهي التي قصد أهلها على أن يتعاونوا على أن يصيروا مكرمين ممدوحين مذكورين مشهورين بين الأمم ، ممجدين معظمين بالقول والفعل ، ذوي فخامة وبهاء ، أما عند غيرهم واما بعضهم عند بعض ، كل انسان على مقدار معبته لذلك ، أو مقدار ما أمكنه بلوغه منه .

هـ ـ ومدينة التغلب ، وهي التي قصد أهلها أن يكونوا القاهرين لغيرهم ، الممتنعين أن يقهرهم غيرهم ، ويكون كدهم اللذة التي تنالهم من الغلبة فقط -

و \_ والمدينة الجماعية ، هي التي قصد أهلها أن يكونوا أحرارا ، يعمل كل واحد منهم ما شاء ، لا يمنع هواه في شيء أصلا \*

وملوك الجاهلية على عهد مدنها ، أن يكون كل واحد منهم انما يدبر المدينة التي هو مسلط عليها ليحصل هواه وميله • وهمم الجاهلية التي يمكن أن تجعل غايات هي تلك التي أحصيناها آنفا •

وأما المدينة الفاسقة ، وهي التي آراؤها الآراء الفاضلة ، وهي التي تعلم السعادة والله عز وجل والثواني والعقل الفعال ، وكل شيء سبيله أن يعلمه أهل المدينة الفاضلة ويعتقدونها ولكن تكون أفعال أهلها أفعال أهل المدن الجاهلية موالمدينة المبدلة ، فهي التي كانت آراؤها وأفعالها في القديم آراء المدينة الفاضلة وأفعالها ، غير أنها تبدلت فدخلت فيها آراء غير تلك ، واستحالت أفعالها الى غير تلك .

والمدينة الضالة ، هي التي تظن بعد حياتها هذه السعادة ، ولكن غيرت هذه ، وتعتقد في الله عز وجل وفي الثواني وفي العقل الفعال آراء فاسدة لا يصلح عليها حتى ولا أن أخذت على أنها تمثيلات وتغيلات لها ، ويكون رئيسها الاول ممن أوهم أنه يوحى اليه من غير أن يكون كذلك ، ويكون قد استعمل في ذلك التمويهات والمخادعات والغرور •

وملوك هذه المدن مضادة لملوك المدن الفاضلة ، ورياستهم مضادة للرياسات الفاضلة ، وكذلك سائر من فيها • وملوك المدن الفاضلة الذين يتوالون في الأزمنة المختلفة واحدا بعد آخر فكلهم

كنفس واحدة ، وكأنهم ملك واحد يبقى الزمان كله ، وكذلك أن اتفق منهم جماعة في وقت واحد ، أما في مدينة واحدة ، وأما في مدن كثيرة ، فان جماعتهم كملك واحد ، ونفوسهم كنفس واحدة ، وكذلك أهل كل رتبة منها ، متى توالوا في الازمان المختلفة ، فكلهم كنفس واحدة تبقى الزمان كله وكذلك ان كان في وقت واحد جماعة من أهل رتبة واحدة ، وكانوا في مدينة واحدة أو مدن كثيرة ، فان نفوسهم كنفس واحدة ، كانت تلك الرتبة واحدة رياسة أو رتبة خدمة ،

وأهل المدينة الفاضلة لهم أشياء مشتركة يعلمونها ويفعلونها ، وأشياء أخر من علم وعمل يخص كل رتبة وكل واحد منهم • انما يصير كل واحد في حد السعادة بهذين ، أعني بالمشترك الذي له ولغيره معا ، وبالذي يخص أهل المرتبة التي هو منها • فاذا فعل ذلك كل واحد منهم ، أكسبته أفعاله تلك هيئة نفسانية جيدة فاضلة ، وكلما داوم عليها أكثر ، صارت هيئته تلك أقوى وأفضل، وتزايدت قوتها وفضيلتها • كما ان المداومة على الافعال الجيدة من أفعال الكتابة تكسب الانسان جودة صناعة الكتابة ، وكلما داوم على تلك

الافعال أكثر صارت الصناعة التي بها تكون تلك الافعال أقوى وأفضل ، وتزيد قوتها وفضيلتها بتكرير أفعالها ، ويكون الالتذاذ التابع لتلك الهيئة النفسانية أكثر ، واغتباط الانسان عليها نفسه أكثر ، ومحبته لها أزيد • وتلك حال الافعال التي ينال بها السعادة : فانها كلما زيدت منها وتكررت وواظب الانسان عليها ، صيرت النفس التي شأنها أن تسعد أقوى وأفضل وأكمل الى أن تصير من حد الكمال الى أن تستغني عن المادة ، ولا فتحصل متبرئة منها ، فلا تتلف بتلف المادة ، ولا الذا بقيت احتاجت الى مادة •

فاذا حصلت مفارقة للمادة ، غير متجسمة ، ارتفعت عنها الاعراض التي تعرض للاجسام من جهة ما هي أجسام ، فلا يمكن فيها أن يقال انها تتحرك ولا انها تسكن • وينبغي حينئذ أن يقال عليها الأقاويل التي تليق بما ليس بجسم • وكلما وقع في نفس الانسان من شيء يوصف به الجسم بما هو جسم ، فينبغي أن يسلب عن الانفس المفارقة • وأن يفهم حالها هذه وتصورها عسير غير معتاد • وكذلك يرتفع عنها كل ما كان يلحقها ويوفر لها بمقارنتها للاجسام • ولما كانت هذه

الانفس التي فارقت ، أنفسا كانت في هيوليات مختلفة ، وكان تبين ان الهيئات النفسانية تتبع مزاجات الابدان ، بعضها أكثر و بعضها أقل ، و تكون كل هيئة نفسانية على نعو ما يوجبه مزاج البدن الذي كانت فيه ، فهيئتها لزم فيها ضرورة أن تكون متغايرة لأجل التغير الذي فيها كان • ولما كان تغاير الابدان الى غير نهاية محدودة ، كانت تغايرات الانفس أيضا الى غير نهاية محدودة ، كانت تغايرات

وبعد هذا العرض الشيق لأحوال المدن الجاهلية عند الفارابي نراه يتعرض لمصير نفوس سكان هذه المدن بحسب ماهيتها وأنواعها ، فجعل للنفوس بعد الموت ثلاث أحوال : الخلود في النعيم ، والخلود في الشقاء ، والهلاك والانحلال والعدم • وقد خص أهل المدينة الفاضلة بالخلود في النعيم لنفوسهم فقال : « اذا مات جماعة من أهل المدينة الفاضلة وخلصت نفوسهم من أبدانها ، اجتمعت تلك النفوس سعيدة بما كانت قد اكتسبته في حياتها الدنيا من الآراء الصحيحة الصائبة ، ثم يلحق بهؤلاء أمثالهم وينضمون اليهم •

<sup>(</sup>١) الفارابي : اراء المدينة الفاضلة ص١٣٦٠ •

أما أهل المدن الفاسقة فلهم الخلود في العداب الأنهم لا يعرفون الآراء الفاضلة ، ولكنهم يعملون أعمال أهل المدينة الجاهلة فتكتسب نفوسهم هيئات نفسانية رديئة • فتقترن هيئاتهم الرديئة الاخيرة بهيئاتهم الفاضلة الأولى • وتضاد الهيئات الأولى الهيئات الاخيرة فيحدث للنفس من ذلك أذى جديد • فيجتمع الأذيان على النفس فيزداد عذابها •

وفي العياة الدنيا لا يشعر أهل المدينة الفاسقة بهذا العذاب لأن الحواس تكون مشغولة بالالتذاذ بمحسوساتها ولكن اذا تخلصت النفس من الجسد لم يبق ما يشغل النفس عن تضاد تلك الهيئات المختلفة فتشعر النفس حينئذ بالعذاب وتبقى الدهر كله في أذى عظيم وأما نفوس أهل المدينة الجاهلة الذين لا يعرفون شيئا من آراء أهل المدينة الفاضلة فلا تتصور في نفوسهم المعقولات لأنها لا تختلف عن أجسادهم ولا فرق بين نفوسهم وأجسادهم ومتى الناعدم وتصير كلها المدينة العاملة المالية المالي

و كذلك بالنسبة لأهل المدينة الضالة والمبدلة • أما ملك المدينة الضالة وملك المدينة المبدلة الذين يعرفان الآراء الفاضلة ولكنهما بدلاهما لقومهما

وأضلا الناس عنها ، فان نفسيهما تخلدان في العذاب مع نفوس أهل المدن الفاسقة ·

أما اذا تسلط ملك من المدينة الفاسقة أو الضالة أو المبدلة على جماعة من أهل المدينة الفاضلة ثم قهرهم على أن يفعلوا أفعال أهل المدينة الجاهلة ، فان عملهم الذي قهروا عليه والذي لم يعتقدوا به لا يمكن أن يكسب نفوسهم هيئة رديئة • من أجل ذلك لا تضرهم هذه الافعال ولا تتعذب بها نفوسهم بعد الموت •

ولا بد لنا قبل الانتقال الى موضوع آخر من المواضيع العقلانية التي عالجها الفارابي سن التعليق على بعض الآراء التي أبداها بعض الكتاب والمؤرخين المعاصرين حول آراء الفارابي في المدينة الفاضلة ومزاعمهم بأن الفارابي استقى نظرياته السياسية من البيئة الاسلامية وما كان فيها من الدول والدويلات في القرن الرابع للهجرة: الدول والدويلات في القرن الرابع للهجرى ولدويلة العباسية كانت مدينة فاضلة كبرى ولدويلة البويهية كانت مدينة فاضلة في اضلة وسطى (۱) » •

<sup>(</sup>١) تاريخ الفكر العربي : عمر فروخ ص ٢٩٠ ٠

ونعن بدورنا لا نشك أبدا بأن الفارابي استمد نظرياته مما كان يتمثل أمام ناظريه من مشاهد الفحش والفسق والفجور في المدن المنغمسة ببذخ التمدن العباسي ، ومن الفساد الذي تسرب الى مختلف أجزاء الدولة ، وأفسح المجال أمام العناصر الشعوبية للتسلط على الحكم وعلى مرافق الدولة ، أضف الى ذلك أن الحالة السياسية وصلت الى حد أن عزل الخلفاء وتوليتهم أصبح يخضع لنفوذ هذه العناصر ، وان الخليفة العباسي كان كما وصفه الشاعر :

خليفة في قفص بين وصيف وبغا يقول ما قالا له كما تقول الببغا

مما أدى الى اندلاع بعض الحركات الثورية نتيجة لتردي الاوضاع ، وللحالة التي وصلت اليها الخلافة العباسية ، عندما أطلت بوجهها الكالح الضائقة الاقتصادية والاجتماعية ، فتولد النقمة على الطبقة الحاكمة في صدور المزارعين والعمال وأصحاب الحرف اليدوية ، وهم الاكثرية الساحقة، كما وان تمركز العمل وازدياد رؤوس الاموال أوجد بين سكان المدن طبقة كبيرة من العاطلين عن

العمل بلغ بها السخط مبلغه فسيرت التظاهرات الاجتماعية الصاخبة للمطالبة بالغبز ولقمة العيش، وبتخفيف نظام الضرائب الجائر ، وبوضع حد للتدهور المالي وازدياد الملكيات الفردية ، وبيع جباية الغراج وسائر الضرائب الى أشخاص عرفوا بشراستهم من عمال الدولة ومساعديهم الذين كانوا أشد ظلما على الرعية ، وأسرع الى الارتشاء من غيرهم من الجباة الذين كانوا تحت سيطرتهم ومراقبتهم .

وفوق كل ذلك ازدادت حالة السلطة المركزية حرجا وأخذت تتجه نعو الزوال عندما صار عمالها من العرب ينعازون الى الخارجين عليها، ويعرضونهم على شق عصا الطاعة ، وأطلت الامارات الفارسية فانسلخت عن جسم الدولة ، وأخذت تعارب العباسيين الذين لم يتمكنوا من تنفيذ أي جزء من برامجهم الاصلاحية التي وعدو بها في حقول الاجتماع والزراعة والاقتصاد والسياسة \*

ولا بد لنا من اضافة نفقات البلاد ، ومصاريف الجيش، واستفحال أمر الحريم والغلمان والخصيان، وكثرة الدسائس العائلية ، والمؤامرات السباسية ،

الى غير ذلك من مظاهر البذخو الفخفخة ، والاستهجان بشؤون الرعية ، والعبث والمجون ، علمى هذه المساويء •

ولم يعد الخليفة العباسي سوى رئيس ديني رمزي لا أمر له ولا نهي ، وأصبحت حالة البلاد في فوضى عاتية ، واشتد الفقر ، وانتشرت الامراض في طول البلاد وعرضها ، وعظم الغلاء حتى قيل ان الناس اضطروا الى أكل الميتة والكلاب والسنانير ، ومات عدد كبير منهم جوعا •

كل هذه العوامل والاسباب تجمعت وتكوكبت فولدت النقمة العارمة لدىكافة الأوساط ،وأوجدت تصدعا في الصفوف ، وأدت الى قيام الحركات الثورية وبخاصة الحركات الباطنية العلمية التي انتشرت بسرعة فائقة في كافة البلدان والمناطق •

ومما لا ريب فيه أن قيام الفلاسفة والمصلحين أمثال الفارابي وابن سينا واخوان الصفاء وغيرهم لايجاد الانظمة والقوانين الاصلاحية والاجتماعية والسياسية والدينية على أسس من العدالة والمثالية كنتيجة حتمية لتلك العوامل الاجتماعية والسياسية

والدينية التي ظهرت على مسرح العالم الاسلامي عامة وفي مملكة بنى العباس خاصة •

وهل يجوز لنا بعد كل هذا أن نسمي الخلافة العباسية المهترئة العفنة مدينة فاضلة ؟!! والعكس هو الصحيح وباعتقادي ان الفارابي نهج نهج جماعة اخوان الصفا وخلان الوفا وغيرهم من الفلاسفة الاسماعيلية الذين أوجدوا ترتيبات وتنظيمات الدعوة الاسماعيلية على أسس علمية فكرية استقوا أغلبها من الفلسفة اليونانية أو الهندية وطابقوها حتى جاءت موافقة لما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى و

واذا قلنا كما قال فروخ بأن الفارابي جعل مدينته صورة عن الدولة العباسية نكون قد ظلمنا هذا المعلم الحكيم ، وشوهنا تفاعلاته النفسية الاصلاحية التي تنهد الى ايجاد دولة مثالية تحت راية المساواة في الحقوق والواجبات وعلى دين العقل السليم ، والمباديء الفلسفية الحقانية دستورا اجتماعيا عادلا ، ومنهاجا سمحا لهذه المدينة التي ستكون طريق الهداية والرحمة والخير للانسانية

جمعاء ، تظللها الفضيلة والمحبة والالفة والاخاء الحقيقي السرمدي •

هذه هي المدينة الفاضلة التي تخيلها الفارابي ووضع نظامها لتكون قدوة للبشرية ذات أهداف ومقاصد لا يزال الفكر يبحث لجلاء غوامضها وسبر غورها لاكتشاف رموزها واشاراتها التي سحرت العقول وأخرجتها من حد القوة الى حد الفعل ، ومن حيز الجمود الى الانطلاق والتحرر •

ولقد مهد الفارابي وغيره من الفلاسفة السبيل لنشر الافكار العرة في العالم الاسلامي ، وشجع الناس على المجاهرة بها بعد أن كانوا يخافون من البحث فيما هو أقل منها خطرا ، وان لتلامذة هؤلاء الحكماء الفضل على النتاج الفكري العقلاني بما أوجدوا من فتوحات فكرية عظيمة نفذوا من خلالها الى صميم واقع فلسفة كونية عالمية خالدة ، فتركوا للاجيال أعظم ما يخلفه العقل الانساني من انتاج وابداع ، بالرغم من وجودهم كما نوهنا في عصر مضطرب صاخب بالثورات والحركات التي نتجت عن النقمة العارمة على الحكام والامراء والخلفاء، فساد الحكم وانتشار الفوضى الاجتماعية التي

كان الناس يرغبون التخلص منها والانطلاق من نطاقها الظالم الذي فرضه عليهم الواقع السياسي والاجتماعي والديني الى عالم رحب ومجتمع مثالي يحفظ للانسان حريته وكرامته وسعادته •

وثمة فرية أخرى طلع علينا بها بعض الأساتذة لا يسعنا الا أن نعلق عليها تعليقا موجزا خدمة للحقيقة العرفانية وتنويرا للاذهان - قال سامي النشار وعباس الشربيني (١): « ٠٠٠ كان الفارايي يونانيا في تفكيره ، انفصل عن نطاق الأمة الاسلامية ، وكرهته ولعنته حتى يومنا هذا -كان لا يأبه باجماع الأمة الاسلامية • • • » • ونحن لا بد لنا من أن نتساءل عن ماهية هـذا المنطـق الاعرج الاهوج ، ونخاطب قادة الفكر في العالم الاسلامي قائلين : هل بلغ بكم التعصب والحقد هذا المبلغ وأنتم من رواد الفكر حتبي تلعنوا أعظم حكيم من حكماء الاسلام كونه استبار عقليا وخالف ما تسمونه الاجماع ٠ ما هو هذا الاجماع الذي تزعمون بأن الفارابي لم يلتفت اليه ؟ ألكونه نادى بالمدينة الفاضلة المثالية ؟ أم لكونه قال بالعدل

<sup>(</sup>١) فيدون وكتاب التفاهة : ص ٢٤٣٠

والمساواة بين كافة الطبقات؟ وأيد عن طريق العلم والمعرفة الامور الشرعية ؟!! لعن الله التعصب والحقد الأرعن الدفين ، الموروث عن الاجيال المنقرضة ، وألهم الصبر للحكماء والمعلمين الذين ينظرون الى ذواتهم بنور العقل منبع العلوم والمعارف .

## الفارابي والجمع بين رأيي العكيمين:

يتصدى الفارابي بكل ما أوتيه من مقدرة عرفانية ، وعقيدة راسخة قويمة ، وايمان عميق، منبعث من أعماق نفسه الفاعلة الى الجمع بين رأيي الحكيمين: أفلاطون الالهي وأرسطوطاليس ، فيبين مدى اطلاعه على الفلسفة اليونانية ، وخاصة كتب أفلاطون وأرسطو ، وعلى بعض تاسوعات أفلوطين، ويستخدم كل ما علق بنهنه من هذه المصنفات العرفانية للتوفيق بين رأيي الحكيمين -

وقد أشار الفارابي في المقدمة التي عقدها لكتابه « الجمع بين رأيي الحكيمين » الى المسائل التي يقال أن أفلاطون وأرسطو قد اختلفا فيها ، وهذه المسائل هي : حدوث العالم وقدمه ، اثبات

المبدع الاول ووجود الاسباب عنه ، أمر النفسس والعقل ، المجازاة على الافعال ، كثير من الامور المدنية والمخلقية والمنطقية • •

ولا بد لنا من الاستماع اليه ، وهو يقول (١) :

« أما بعد ، فاني لما رأيت أكثر أهل زماننا قد تعاضوا وتنازعوا في حدوث العالم وقدمه ، وادعوا أن بين العكيمين المقدمين المبرزين اختلافا في اثبات المبدع الاول ، وفي وجود الاسباب منه ، وفي أمر النفس والعقل ، وفي المجازات على الافعال خيرها وشرها ، وفي كثير من الامور المدنية والمخلقية والمنطقية ، أردت ، في مقالتي هذه ، ان أشرع في والمنطقية ، أردت ، في مقالتي هذه ، ان أشرع في قوليهما ، ليظهر الاتفاق بين ما كانا يعتقدانه ، ويزول الشك والارتياب عن قلوب الناظرين في ويزول الشك والارتياب عن قلوب الناظرين في كتبهما ، وأبين مواضع الظنون ومداخل الشكوك في مقالاتهما ، لأن ذلك من أهم ما يقصد بيانه ، مقالاتهما ، لأن ذلك من أهم ما يقصد بيانه ،

ويعتقد الفارابي ان أفلاطون وأرسطو هما المرجع الاول للفلسفة ، ويعرف الفلسفة بأنها العلم بالموجودات بما هي موجودة ، ثم يتساءل عن

<sup>(</sup>١) الفارابي : الجمع بين رأيي المكيمين ص ٧٩

الاسباب التي جعلت أكثر أهل زمانه يقولون ان بين العكيمين اختلافا جوهريا فيها • فيقول: « اذ الفلسفة ، حدها وماهيتها ، انها العلم بالموجودات بما هي موجودة ٠ وكان هذان العكيمان هما مبدعان للفلسفة ومنشئان لأوائلها وأصولها ، ومتممان لأواخرها وفروعها ، وعليهما المعول في قليلها وكثيرها ، واليهما المرجع في يسيرها وخطيرها - وما يصدر عنهما في كل فن انما هو الاصل المعتمد عليه ، لخلوه من الشوائب والكدر • بذلك نطقت الألسن ، وشهدت العقول ، ان لم يكن من الكافة فمن الاكثرين من ذوي الالباب الناصعة والعقول الصافية • ولما كان القول والاعتقاد انما يكون صادقا متى كان للموجود المعبر عنه مطابقا ، ثم كان بين قول هذين الحكيمين ، في كثير من أنواع الفلسفة ، خلاف ، لم يخل الامر فيه من احدى ثلاث خلال : اما ان يكون هذا الحد المبين عن ماهية الفلسفة غير صحيح ، واما ان يكون رأي الجميع أو الاكثرين واعتقادهم في تفلسف هذين الرجلين سخيفا ومدخولا ، واما أن يكون في معرفة الظانين فيهما بأن بينهما خلافافي هذه الاصول تقصير (١)» -

<sup>(</sup>١) الفارابي : الجمع بين رأيي المكيمين ص ٨٠ ٠

ثم يقسم الفارابي مقدمته الى فقرات ، فيستعرض في كل فقرة رأي من آراء هذين الحكيمين ويفنده ويرده • ويبدأ بعدها بعرض المسائل التي زعم الاختلاف فيها بين الحكيمين • ثـم يورد حسب أسلوبه في الاستعراض رأي من يقول بوجود اختلاف جوهري بينهما ، ويرد عليه معتمدا على ما ورد ببعض الكتب المنسوبة لهما ، ومستشهدا ببعض الأدلة المنطقية التي يستنتجها ويستنبطها بنفسه أحيانا ، ليؤكد استحالة الفرق الجوهري بين هذين الامامين للفلسفة • ويقول : « واذا كان هذا هكذا ، فقد بقى أن يكون في معرفة الظانين بهما ان بينهما خلافا في الاصول ، تقصير • وينبغى أن تعلم ان ما من ظن يخطأ ، أو سبب يغلط ، الا وله داع اليه ، وباعث عليه • ونحن نبين في هذه المواضع بعض الاسباب الداعية الى الظن بأن بين الحكيمين خلافا في الأصول ثم نتبع ذلك بالجمع بين رأييهما (۱) » -

ويلاحظ ان المسائل التي يظن أن الخلاف واقع بينهما فيها قد بلغ عددها ثلاث عشرة مسألة تعود

<sup>(</sup>١) الفارابي : الجمع بين رأيي المكيمين ص ٨٢٠

في جملتها الى مسائل : في السلوك وطريقة تصنيف الكتب عند الحكيمين ، ثم مسائل منطقية ، وطبيعية ، وأخلاقية ، وأمور تتعلق بما هو بعد الطبيعة ، ففي المسألة يبحث حول الزعم القائل ان أسلوب حياة أفلاطون يختلف عن أسلوب حياة أرسطو ، فرد قائلا : « وليس الامر كذلك ، في الحقيقة : فان أفلاطون هو الذي دون السياسات ، وهذبها ، وبين السير العادلة ، والعشرة الأنسيـة المدنية ، وأبان عن فضائلها ، وأظهر الفساد العارض الفعال من هجر العشرة المدنية ، وترك التعاون فيها • ومقالاته ، فيما ذكرناه ، مشهورة ، يتدارسها الأمم المختلفة من لدن زمانه الى عصرنا هذا • غير أنه ، لما رأى أمن النفس وتقويمها أول ما يبتديء به الانسان ، حتى اذا حكم تعديلها وتقويمها ، ارتقى منها الى تقويم غيرها ، ثم ، لم يجد في نفسه من القوة ما يمكنه الفراغ مما يهمه من أمرها ، أفنى أيامه في أهم الواجبات عليه ، عازما على أنه ، متى فرغ من الأهم الأولى ، أقبل على الاقرب الادنى ، حسب ما أوصى به في مقالاته في السياسات والاخلاق • وان أرسطوطاليس جرى على مثل ما جرى عليه أفلاطون في أقاويله ورسائله

السياسية (۱) • ثم لما رجع الى أمر نفسه خاصة ، أحس منها بقوة ورحب ذراع وسعة صدر وتوسع أخلاق وكمال أمكنه معها تقويمها ، والتفرغ للتعاون ، والاستمتاع بكثير من الاسباب المدنية • فمن تأمل هذه الاحوال ، علم أنه لم يكن ، بين الرأيين والاعتقادين ، خلاف » •

أما أولئك الذين يدعون بوجود خلاف بين هذين الحكيمين في طريقة تصنيف الكتب، فيقول مؤكدا عدم وجود هذا الخلاف: « • • • وذلك ان افلاطون كان يمنع، في قديم الايام، عن تدوين العلوم وايداع بطون الكتب دون الصدور الزكية والعقول المرضية • فلما خشي على نفسه الغفلة والنسيان، وذهاب ما يستنبطه، وتعسر وقوف عليه، حيث استفزر علمه وحكمته، وتبسط فيها، فاختار الرموز والالغاز، قصدا منه، لتدوين علومه وحكمته، على السبيل الذي لا يطلع عليه الا المستحقون لها، والمستوجبون للاحاطة بها، طلبا وبحثا وتنقيرا واجتهادا •

<sup>• (</sup>  $\Lambda$ E -  $\Lambda$ T ) الفارابي : الجمع بين رأيي المكيمين ص (  $\Lambda$ E -  $\Lambda$ T )

وأما أرسطوطاليس ، فكان مذهبه الايضاح ، والتدوين ، والترتيب ، والتبليغ ، والكشف ، والبيان ، واستيفاء كل ما يجد اليه السبيل من ذلك ، وهذان سبيلان على ظاهر الامر ، متباينان ، غير ان الباحث عن علوم أرسطوطاليس ، والدارس لكتبه ، والمواظب عليها ، لا يخفى عليه مذهبه في وجوه الاغلاق والتعمية والتعقيد ، مع ما يظهره من قصد البيان والايضاح ، من ذلك ما يوجد في أقاويله من حذف المقدمة الضرورية من كثير من القياسات الطبيعية والالهية والخلقية التي أوردها ، مما دل على مواضعها المفسرون لها ، ، » »

وفي المسألة الثالثة والرابعة يستعرض الفارابي طريقة أرسطو في استخدام القياس وطريقة أرسطو في تنظيم وترتيب كتبه فيقول (١): «ومن ذلك، ذكره لمقدمتي قياس ما، واتباعهما نتيجة قياس آخر \* وذكره لمقدمتي قياس، واتباعه نتيجة لوازم تلك المقدمات، مثل ما فعله في كتاب «القياس» عند ذكر أجزاء الجواهر انها جواهر \* ومن ذلك اشباعه القول في تعديد جزئيات الشيء

<sup>(</sup>١) الفارابي : الجمع بين رأيي المكيمين ص ٨٥٠

الواضح ، ليرى ، من نفسه ، البلاغ والجهد في الاستيفاء ، ثم تجاوزه عن الغامض من غير اشباع في القول ، ولا توفيته في الخط » •

أما أسلوب أرسطو في تنظيم كتبه فيقول عنه: « ومن ذلك ، النظم والترتيب والرسم الذي في كتبه العلمية ، حيث تظن ان ذلك طباع له ، لا يمكن التحول عنه • فاذا تؤمل رسائله وجد كلامه فيها منشأ ومنظوما على رسوم وترتيبات مخالفة لما في تلك الكتب • وتكفينا رسالته المعروفة الى أفلاطون، في جواب ما كان أفلاطون كتب اليه به ، يعاتب على تأليفه الكتب وترتيبه العلوم ، واخراجها في تأليفاته الكاملة المستقصاة • فانه يصرح ، في هذه الرسالة الى أفلاطون ، ويقول : اني وان دونت هذه العلوم والحكم المضمونة بها ، فقد رتبتها ترتبيا لا يخلص اليها الا أهلها ، وعبرت عنها بعبارات لا يحيط بها الا بنوها • فقد ظهر ، مما وصفناه ، ان الذي سبق الى الاوهام من التباين في المسلكين في أمر ، يشتمل عليه حكمان ظاهـران متخالفان ، يجمعهما مقصود واحد » •

ويلتفت الفارابي الى معنى الجوهر عند هذين

الحكيمين فيقول (١) : « ومن ذلك أيضا ، أمر الجواهر ، وان التي منها أقدم ، عند أرسطوطاليس غير التي منها أقدم ، عند أفلاطون • فان أكثر الناظرين في كتبهما يحكمون بخلاف بين رأيهما في هذا الباب - والذي حداهم الى هذا الحكم ، وهذا الظن ، هو ما وجدوا من أقاويل أفلاطون في كثير من كتبه ، مثل كتاب « طماوس » ، وكتاب « بوليطيا الصغير » ، دلالة على ان أفضل الجواهر وأقدمها وأشرفها ، هي القريبة من العقل والنفس ، البعيدة عن الحس والوجود الكياني • ثم وجدوا كثيرا من أقاويل أرسطوطاليس في كتبه ، مثل كتابه في « المعقولات » وكتابه في « القياسات الشرطية » ، يصرح بأن أولى الجواهر ، بالتفضيل والتقديم ، الجواهر الأول ، التي هي الاشخاص • فلما وجدوا هذه الاقاويل ، على ما ذكرناه من التفاوتو التباين، لم يشكوا في أن بين الاعتقادين خلافا •

والأمر كذلك لأن من مذهب الحكماء والفلاسفة أن يفرقوا بين الاقاويل والقضايا في الصناعات المختلفة ، فيتكلمون على الشيء الواحد في صناعة

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسته ص ۱۲ ۰

بحسب مقتضى تلك الصناعة ، ثم يتكلمون على ذلك الشيء بعينه ، في صناعة أخرى ، بغير ما تكلموا به أولا • وليس ذلك ببديع ولا مستنكر ، اذ مدار الفلسفة على القول من حيث ومن جهة ما٠ كما قد قيل انه لو ارتفع من حيث ومن جهة ما ، بطلت تلك العلوم والفلسفة • ألا ترى أن الشخص الواحد ، كسقراط مثلا، يكون داخلا تحت الجوهر، من حيث هو انسان ، وتحت الكم من حيث هو ذو مقدار ، وتحت الكيف من حيث هو أبيض أو فاضل أو غير ذلك ؟ وفي المضاف ، من حيث هو أب أو ابن ، وفي الوضع ، من حيث هو جالس أو متك ٠ وكذلك سائر ما أشبهه ، فالعكيم أرسطوطاليس ، حيث جعل أولى الجواهر ، بالتقديم والتفضيل ، أشخاص الجواهر ، انما جعل ذلك في صناعة «المنطق وصناعة الكيان» ، حيث راعى أحوال الموجـودات القريبة الى المحسوس الذي منه يؤخذ جميع المفهومات أو بها قوام الكلى المتصور • وأما الحكيم أفلاطون ، فانه حيث جعل أولى الجواهر ، بالتقديم والتفضيل ، الكليات ، فانه انما جعل ذلك فيما « بعد الطبيعة » وفي « أقاويله الالهية » ، حيث كان

يراعي الموجودات البسيطة الباقية ، التي لا تستحيل ولا تدثر •

فلما كان بسين المقصودين فرق ظاهر ، وبسين الفريقين بون بعيد ، وبين المبحوث عنهما خلاف ، فقد صح أن هذين الرأيين ، من الحكيمين ، متفقان لا خلاف بينهما ، اذا الاختلاف انما يكون حاصلا ان حكما على الجواهر من جهة واحدة ، وبالاضافة الى مقصود واحد بحكمين مختلفين • فلما لم يكن ذلك كذلك ، فقد اتضح أن رأييهما يجتمعان على حكم واحد في تقديم الجواهر وتفضيلها (۱) » •

أما طريقة القسمة عند أفلاطون وعند أرسطو فيرى الفارابي ان أفلاطون يرى أن توفية الحدود انما يكون بطريقة القسمة ، وأرسطوطاليس يرى أن توفية الحدود انما يكون بطريق البرهان والتركيب • فيقول : « وينبغي أن تعلم ان مثل ذلك مثل الدرج الذي يدرج عليه ، وينزل منه : فان المسافة واحدة وبين السالكين خلاف • وذلك ان أرسطوطاليس ، لما رأى أن أقرب الطرق وأوثقها

<sup>(</sup>١) الفارابي : الجمع بين رأيي المكيمين من ٧٧ .

في توفية الحدود ، هو بطلب ما يحص الشيء وما يعمه ، مما هي ذاتية له وجوهرية ، وسائر ما ذكره في « الحرف » الذي يتكلم فيه على توفيـة الحدود ، من كتبه فيما « بعد الطبيعة » وكذلك في كتاب « البرهان » ، وفي كتاب « الجدل » ، وفي غير ذلك من المواضع ، مما يطول ذكره ، وأكثر كلامه لم يخل من قسمة ما ، وان كان غير مصرح بها ، فانه حين يفرق بين العامي والخاص ، وبين الذاتى وغير الذاتي ، فهو سالك ، بطبيعته وذهنه وفكره، طريق القسمة ، وانما يصرح ببعض أطرافها • ولأجل ذلك لم يطرح طريق القسمة رأسا ، لكنه يعده من التعاون على اقتضاء أجزاء المحدود ٠ والدليل على ذلك ، قوله ، في كتاب « القياس » ، في آخر المقالة الأولى: فأما القسمة التي تكون بالاجناس جزء صغير من هذا المأخذ ، فانه سهل أن يعرف ، وسائر ما يتلوه • وهو لم يعد المعاني التي يرى أفلاطون استعمالها ، حين يقصد الى أعم ما يجده مما يشتمل على الشيء المقصود تحديده ، فيقسمه بفصلين ذاتيين ، ثم يقسم كل قسم منهما كذلك ، وينظر في أي الجزئين يقع المقصود تحديده ، ثم لا يزال يفعل كذلك الى أن يحصل أمر عامى قريب من المقصود تعديده ، وفصل يقوم ذاته ويفرده عما يشاركه • وهو في ذلك لا يغلو من تركيب ما حيث يركب الفصل على الجنس ، وان لم يقصد ذلك من أول الامر • فاذا كان لا يغلو من ذلك فيما يستعمله • وان كان ظاهر سلوكه ذلك خلاف ظاهر سلوكه هذه ، فالمعاني واحدة (١) • • • » •

ويتهم بعض العلماء والفلاسفة أفلاطون بأنه لا يحسن استخدام القياس ، كما فعل في كتاب «طيماوس » \* بينما يعترف أرسطوطاليس على أسلوب أفلاطون في استخدام القياس ، فينبسري الفارابي هنا ليدافع عن أفلاطون فيقول (٢) : «لولا أنه لا يوجد لأفلاطون قول يصرح فيه ان أمثال هذه النتائج تكون ضرورية أو وجودية البتة، وانما ذلك شيء يدعيه الناظرون ، ويزعمون أنه قد يوجد لأفلاطون قياسات على هذا السبيل ، مثل ما حكيناه عنه ، لكان بينهما خلاف ظاهر \* الا أن الذي دعاهم الى هذا الاعتقاد هو قلة التمييز وخلط صناعة المنطق بالطبيعة \* وذلك اذ لما هم وجدوا

<sup>(</sup>١) الفارابي : الجمع بين رأيي الحكيمين ص ٨٨٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٨٩٠

القياس مركبا من مقدمتين وثلاثة حدود • أول، وأوسط، وآخر،ووجدوا لزوم الحد الاول للاوسط ضرورياً ، ولزوم الاوسط للاخر وجودياً ، ورأوا الحد الاوسط \_ وكان هو العلة في لزوم الحد الاول للاخر ، والواصل له به ـ ثم وجدوا حاله نفسه عند الآخر حال الوجود ، قالوا : اذا كان حال الاوسط الذي هو العلة والسبب في وصول الاول بالآخر حال الوجود ، فكيف يجوز أن يكون حسال الاول عند الآخر حال الاضطرار ؟ وانما سوغ لهم هذا الاعتقاد ، لنظرهم في مجرد ألامور والمعاني ، وازورارهم عن شرائط المنطق وشرائط المعقول على الكل • ولو علموا وتفكروا وتأملوا حال المقول على الكل وشرطه ، وان معناه هو ان كل ما هو ب ، وكل ما يكون ب ، فهو أثم ، لوجدوا ان هو بشرط المقول على الكل بالضرورة • ولما عرض لهم الشك ، ولما ساغ لهم ما اعتقدوه • وأيضا فان القياسات التي يأتون بها عن أفلاطون ، اذا تؤمل حق التأمل فيها ، وجدوا أكثرها واردا في صور القياس المؤتلف من الموجبتين في الشكل الثاني • ومهما نظر في واحد واحد من مقدماتها ، تبين وهن ما ادعوه فيها • وقد لخص الاسكندر الافروديسي معنى المقول على الكل ، وفاصل عن أرسطو فيما ادعوه • وشرحنا نحن أقاويله أيضا عن كتاب « أنولوطيقا » في هذا الباب ، وبينا معنى المقول على الكل ، ولخصنا أمره ، شافيا ، وفرقنا في بين الضروري القياسي وبين الضروري البرهاني ، بجيث يكون فيه غنية لمن تأمله عن كل ما يورثه لبثا في هذا الباب • فقد ظهر ان الذي ادعاه أرسطوطاليس في هذا القياس ، هو على ما ادعاه ، وان أفلاطون لا يوجد له قول يصرح فيه بما يخالف قول أرسطو (١) •

ومما أشبه ذلك هو ما ادعوه على أفلاطون أنه يستعمل الضرب من القياس في الشكل الاول والثالث ، الذي المقدمة الصغرى منه سالبة • وقد بين أرسطو مرة في « أنولوطيقا » انه غير منتج • وقد تكلم المفسرون في هذا الشكل وحللوه ، وبينوا أمره • ونحن أيضا ، شرحنا في تفاسيرنا وبينا ان الذي أتى به أفلاطون في كتاب « السياسة » ، وكذلك أرسطوطاليس في كتاب « السماء والعالم » مما يوهم أنها سوالب ، ليست بسوالب ، لكنها

<sup>(</sup>١) القارابي : المجمع بين رايي المكيمين ص ٩٠٠

موجبات معدولة ، مثل قوله : السماء لا خفيف ولا ثقيل ، وكذلك سائر ما أشبهها ، اذ الموضوعات فيها موجودة ، والموجبات المعدولة ، مهما وقعت في القياس ، بحيث لو وقعت هناك سوالب بسيطة ، كان الضرب غير منتج ، لامتنع القياس من أن يكون منتجا -

ومن ذلك أيضا ، ما أتى به أرسطوطاليس في الفصل الخامس من الكتاب « باري هرمينياس » وهو ان الموجبة التي المحمول فيها ضد من الاضداد، فان سالبته أشد مضادة من الموجبة التي المحمول فيها ضد ذلك المحمول • فان كثيرا من الناس ظنوا ان أفلاطون يخالفه في هذا الرأي ، وانه يرى ان الموجبة التي المحمول فيها ضد المحمول في الموجبة الاخرى ، أشده مضادة • واحتجوا على ذلك بكثير من أقاويله السياسية والخلقية ، منها ما ذكره في كتاب السياسة: « ان الاعدل متوسط بين الجور والعدل • وهؤلاء ، فقد ذهب عليهم ما نحاه أفلاطون في كتاب «السياسة»، فقد ذهب عليهم ما نحاه أفلاطون في كتاب «السياسة»، وما نحاه أرسطوطاليس في « باري هرمينياس » ، وذلك ان الغرضين المقصودين متباينان • فان أرسطو انما بين معاندة الاقاويل ، وانها أشد وأتم معاندة • والدليل على ذلك ما أورده في الحجج ،

وبين ان من الامور ما لا يوجد فيها مضادة البتة وليس شيء من الامور الا ويوجد فيها سوالب معاندة له وأيضا ، فان كان واجبا في غير ما ذكرنا ، أن يجري الامر على هذا المثال ، فقد ترى ان ما قيل في ذلك صواب ، وذلك انه قد يجب ، اما أن يكون اعتقاد النقيض هو الضد في كل موضوع، واما أن يكون في موضع من المواضع هذه والا أن الاشياء التي ليس يوجد فيها ضد أصلا ، فان الكذب فيها هو الضد المعاند للحق ووبالجملة ليس يوجد الى الآن لأفلاطون أقاويل يبين فيها ليس يوجد الى الآن لأفلاطون أقاويل يبين فيها وبين أرسطوطاليس فيها خلافا وانما يحتجون على ما يزعمون ببعض أقاويله السياسية والخلقية واللاهية والخلقية والالهية والخلقية

## المسائل الطبيعية:

ويأتي دور المسائل الطبيعية ولا سيما مسألة الابصار ، الذي يزعمون أن أرسطو يفسره على أنه انفعال من البصر ، بينما يقول أفلاط ون ان

<sup>(</sup>١) الجمع بين رأيي المكيمين : الفارابي ص ٩١ ٠

الابصار يكون بخروج شيء من البصر وملاقات المبصر • ولكن الفارابي يرد على هذه الافكار فيقول: « وقد أكثر المفسرون من الفريقين الخوض في هذا الباب ، وأرادوا من الحجج والشناعات والالزامات ، وحرفوا أقاويل الأئمة عن سننها المقصودة بها ، وتأولوا تأويلات انساغت لهم معها الشناعات ، وجانبوا طريق الانصاف والعق • وذلك ان أصحاب أرسطوطاليس ، لما سمعوا قول أصحاب أفلاطون في الابصار ، وانه انما يكون بخروج شيء من البصر ، قالوا ان الخروج انما يكون للجسم ، وهذا الجسم الذي زعموا انه يخرج من البصر ، اما أن يكون هواء أو ضوءا أو نارا • وان كان هواء ، فإن الهواء قد يوجد فيما بين البصر والمبصر ، فما حاجة الى خروج هواء آخر ؟ وان كان ضياء ، فإن الضياء ايضا قد يوجد في الهواء الذي بين البصر والمبصر ، فالضياء الخارج من البصر فضل لا يحتاج اليه • وأيضا ، فانه وان كان ضياء ، فلم احتيج معه الى الضياء الراكد بين البصر والمبصر ؟ ولم لا يغني هذا الضياء الخارج من البصر عن الضياء الذي يحتاج اليه في الهواء ؟ ولم لا يبصر في الظلمة ، ان كان الذي يخرج من

البصر هو ضياء ؟ وأيضا ، أن قيل أن الضياء الذي يغرج من البصر يكون ضعيفا ، فلم لا يقوى اذا اجتمعت أبصار كثيرة بالليل على النظس الى شيء واحد ، كما نرى من ذلك من قوة الضوء عند اجتماع السرج الكثيرة ؟ وان كان نارا ، فلم لا يحمى ولا يحرق ، مثل ما تفعله النار ؟ ولم لا ينطفي في المياه ، كما تنطفى النار ؟ ولم لا ينفذا الى أسفل كما ينفذا الى فوق ، وليس من شأن النار أن تنفذ الى الاسفل ؟ وأيضا ، ان قيل ان الذي يخرج عن البصر شيء آخر غير هذه الاشياء ، فلم لا يتلاقى ولا يتصادم عند مقابلة المناظر ، فيمنع الناظرين المتقابلين عن الادراك النظري ؟ هذه وما أشبهها من الشناعات التي وقعت لهم ، عند تحريفهم لفظ الخروج عن مقصود القول ، وجريهم الى الخروج الذي يقال في الاجسام (١) ٠

ثم ان أصحاب أفلاطون ، لما سمعوا أقدوال أصحاب أرسطوطاليس في الابصار ، وانه انسا يكون بالانفعال ، حرفوا هذه اللفظة بأن قالوا: ان الانفعال لا يخلو من تأثر واستحالة ، وتغير في

<sup>(</sup>١) الفارابي : الجمع بين رأيي المكيمين ص ( ٩٢ - ٩٣ ) ٠

الكيفية وهذا الانفعال ، اما أن يكون في العضو الباصر ، أو في الجسم المشف الذي بين البصر والمبصر • فان كان في العضو لزم أن تستحيل الحدقة ، في آن واحد بعينه ، من ألوان بلا نهاية ؟ وذلك محال ؟ اذ الاستحالة انما تكون ، لا محالة ، في زمان ومن شيء واحد بعينه ، الى شيء واحد بعينه محدود • وان كان يحصل في بعضه دون بعض ، لزم أن تكون تلك الاجزاء مفصلة متميزة ، وليست كذلك • وان كان ذلك الانفعال يلحق الجسم المشف ، أعني الهواء الذي بين البصر والمبصر ، لزم أن يكون الموضوع الواحد بالعدد والمبصر ، لزم أن يكون الموضوع الواحد بالعدد قابلا للضدين في وقت واحد معا ، وذلك محال • هذه وما أشبهها من الشناعات التي أوردها (١) •

ثم ان أصحاب أرسطو احتجوا على صعة ما ادعوه ، فقالوا : لو لم تكن الالوان وما يقوم مقامها ، محمولة في الجسم المشف بالفعل ، لما أدرك البصر الكواكب والاشياء البعيدة جدا ، في لحظة بلا زمان • فان الذي ينتقل لا بد من أن يبلغ المسافة القريبة قبل بلوغه المسافة البعيدة • ونحن

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه من ۹۳ ۰

نلحظ الكواكب ، مع بعد المسافة ، في الزمان الذي نلحظ فيه ما هو أقرب منها ، ولا يغادر ذلك شيئا • فظهر من هذه الجهة ، أن الهواء المشف يحمل ألوان المبصرات ، فتؤدي الى البصر • واحتج أصحاب أفلاطون على صحة ما ادعوه من أن شيئا ينبث ويخرج من البصر الى المبصر فيلاقيه، بأن المبصرات، حتى كانت متفاوتة بالمسافات ، أدركنا ما هو أقرب دون ما هو أبعد ، والعلة في ذلك ان الشيء الخارج من البصر يدرك بقوته ما يقرب منه ، ثم لا يزال يضعف ، فيكون ادراكه أقل وأقل ، حتى تفنى قوته ، فلا يدرك ما هو بعيد عنه جدا البتة • ومما يؤكد هذه الدعوى ، انا مددنا أبصارنا الى مسافة بعيدة ، وأوقعناها على مبصر ينجلي بضوء نار قريبة منه ، أدركنا ذلك المبصر ، وإن كانت المسافة التي بيننا وبينه مظلمة • فلو كان الامر على ما قاله أرسطو وأصحابه ، لوجب أن يكبون جميع المسافة التي بيننا وبين المبصر مضيئا ليحمل الالوان فتؤدي الى البصر • فلما وجدنا الجسم المتجلى من بعد مبصرا ، علمنا ان شيئا خرج من البصر وامتد ، وقطع الظلمة ، وبلغ المبصر الذي تجلى بضوء ما أدركه ، ولو كان كلا الفريقين أرخوا أعينهم قليلا ، وتوسطوا النظر وقصدوا الحق ، وهجروا طريق العصبية ، لعلموا ان الافلاطونيين انما أرادوا بلفظ الخروج معنى غير معنى خروج الجسم من المكان ٠

وانما اضطرهم الى اطلاق لفظ « الخروج » ضرورة العبارة وضيق اللغة ، وعدم لفظ يدل على اثبات القوى من غير أن يخيل الخروج الذي للاجسام • وان أصحاب أرسطوطاليس أيضا أرادوا بلفظ « الانفعال » معنى غير معنى الانفعال الذي يكون في الكيفية مع الاستحالة والتغير • وظاهر ان الشيء الذي يشبه بشيء ما ، تكون ذاته وانيته غير المشبه به • ومتى نظرنا بعين النصفة في هذا الامر ، علمنا أن ههنا قوة واصلة بين البصر والمبصر ، وان من شنع على أصحاب أفلاطـون في قولهم ان قوة ما تخرج من البصر فتلاقى المبصر ، فان قوله ان الهواء يحمل لون المبصر ، فتؤديه الى البصر ليلاقيه حماسا، ليس بدون قولهم في الشفاعة • فان كان ما يلزم أقاويل أولئك في أثبات القوة وخروجها ، يلزم قول هؤلاء في حمل الهواء والالوان وابدائها الى الأبصار - فظاهر ان هذه وأشباهها معان لطيفة دقيقة ، تنبه لها المتفلسفون وبحثوا

عنها ، واضطرهم الامر الى العبارة عنها بالالفاظ القريبة من تلك المعاني ، ولم يجدوا لها ألفاظ موضوعة مفردة يعبر عنها حق العبارة ، من غير اشتراك يعرض فيها • فلما كان ذلك كذلك ، وجدوا العائبون مقالا ، فقالوا : وأكثر ما يقع من المخالفة انما يقع في أمثال هذه المعاني للاسباب التي ذكرناها • وذلك لا يخلو من أحد أمرين : اما التخلف ، واما المعاندة • فاما ذو الذهن الصحيح والرأي السديد والعقل الرصين المحكم الثابت ، اذا لم يتعمد التمويه أو تعصب أو مغالبة ، فقلما يعتقد خلاف ان العالم أطلق لفظا على سبيل الضرورة ، عندما رام بيان أمر غامض وايضاح معنى لطيف • فلا يخلو المتبصر له عن اشتباه معنى لطيف • فلا يخلو المتبصر له عن اشتباه توقعه الالفاظ المشتركة والمستعارة (۱) » •

#### الأخلاق:

يتعرض الفارابي لمشكلة الاخلاق والمزاعم التي قيلت حول خلاف آراء أرسطو وأفلاطون فيها: اذ يقول أرسطو ان الاخلاق عادات ، بينما يقول

<sup>(</sup>١) الفارابي : الجمع بين رأيي الحكيمين من ٩٥٠

أفلاطون ان الطبع يغلب العادة • فيحاول الفارابي من جانبه أن يبين ان هذا الاختلاف ظاهريا لا حقيقيا · فيقول: « وليس الامر ، في الحقيقة ، كما ظنوا • وذلك ان أرسطو ، في كتابه المعروف « بنيقومافيا » انما يتكلم على القوانين المدنية ، على ما بيناه في مواضع عن شرحنا لذلك الكتاب • ولو كان الامر فيه أيضا على ما قاله فرفوريوس، وكثير ممن بعده من المفسرين ، انه يتكلم على الاخلاق ، فان كلامه على القوانين الخلقية والكلام القانوني ، أبدا يكون كليا ومطلقا ، لا بحسب شيء آخر • ومن البين ان كل خلق ، اذا نُـُظر اليه مطلقا ، علم انه يتنقل ويتغير ، ولو بعسر ، وليس شيء من الاخلاق ممتنعا عن التغير والتنقل ، فان الطفل الذي نفسه تعد بالقوة ، ليس فيه شيء من الاخلاق بالفعل ، ولا من الصفات النفسانية • و بالجملة ، فان ما كان فيه بالقوة ففيه تهيؤ لقبول الشيء وضده • ومهما اكتسب أحد الضدين يمكن زواله عن ذلك الضيد المكتسب الى ضده ، الى أن تنقص البنية ويلحقه نوع من الفساد ، مثل ما يعرض لموضوع الاعدام والملكات ، قيتغير بحيث لا يتغالبان عليه • وذلك نوع من الفساد وعدم

التهيوء • فاذا كان ذلك كذلك ، فليس شيء من الاخلاق ، اذا نظر اليه مطلقا بالطبع ، لا يمكن فيه التغير والتبدل •

وأما أفلاطون ، فأنه ينظر في أنواع السياسات، وأيها أنفع ، وأيها أشد ضررا • فينظر في أحوال قابلي السياسات وفاعليها ، وأيها أسهل قبولا ، وأيها أعسر \* ولعمري ان من نشأ على خلق من الاخلاق واتفقت له تقويته ، يمكن بها من نفسه على خلق من الاخلاق ، فان زوال ذلك عنه يعسر جدا • والعسر غير الممتنع • وليس ينكل أرسطو ان بعض الناس يمكن فيه التنقل من خلق الى خلق أسهل ، وفي بعضهم أعسر ، على ما صرح بـ في كتابه المعروف « بنيقوماضيا الصغر » ، فانه عد أسباب عسر التنقل من خلق الى خلق ، وأسباب السهولة ، كم هي ، وما هي ، وعلى أي جهة كل واحد من تلك الاسباب ، وما العلامات ، وما الموانع • فمن تأمل تلك الأقاويل حق التأمل ، وأعطى كل شيء حقه ، عرف أن لا خلاف بين الحكيمين في الحقيقة ، وانما ذلك شيء يخيله الظاهر من الاقاويل عندما ينظر واحد واحد منها على انفراد ، من غير أن يتأمل المكان الذي فيه ذلك القول ، ومرتبة العلم الذي هو منه ٠٠٠ (١) » ٠ المثل عند أفلاطون :

أما في المسألة العاشرة التي أتى فيها على ذكر المثل عند أفلاطون ، وموقف أرسطو منها • فقد أدلى الفارابي بدلوه في تحصيل العلم ذاكرا الاستعداد في الطفل لتحصيل المعرفة ، وأن المعرفة تكون بالدرجة الأولى عن طريق الحواس • فقال: « • • • ان أرسطوطاليس قد أورد في كتاب « البرهان » شكا ان الذي يطلب علما ما ، لا يخلو من أحد الوجهين: فانه ، اما أن يطلب ما يجهله ، أو ما يعلمه ، فان كان يطلب ما يجهله ، فكيف يوقن في تعلمه انه هو الذي كان يطلبه ؟ وان كان يطلب ما يعلمه ، فطلبه علما ثانيا فضل لا يحتاج اليه • ثم أحدث الكلام في ذلك الى ان قال: ان الذي يطلب علم شيء من الاشياء ، انما يطلب في شيء آخر ما قد وجد في نفسه على التحصيل ، مثل ان المساواة وغير المساواة موجودتان في النفس، والذي يطلب الخشبة ، هل هي مساوية أو غير

<sup>(</sup>۱) الفارابي : الجمع بين رأيي المكيمين ص ( ٩٦ – ٩٧ ) ٠

مساوية ، انما يطلب ما لها منها على التحصيل فاذا وجد أحدهما فكأنه يذكر ما كان موجودا في نفسه ، ثم ان كانت مساوية ، فبالمساواة ، وان كانت غير مساوية ، فبغير المساواة ، وأفلاطون بين في كتابه المعروف « بفاذن » ان التعلم تذكر ، وأتى على ذلك الحجج يحكيها عن سقراط في مسائلاته ومجاوباته في أمر المساوي والمساواة ، وان المساواة ، وان المساواة مي التي تكون في النفس ، وان المساوي ، مثل الخشبة أو غيرها مما تكون مساوية لغيرها حتى أحس بها الانسان ، تذكر المساواة التي كانت في النفس ، فعلم ان هذا المساوي انما كان مساويا بمساواة شبيهة بالتي في النفس ، وكذلك سائر ما يتعلم ، انما يتذكر ما في النفس » وكذلك سائر ما يتعلم ، انما يتذكر ما في النفس » .

## النفس ومصيرها :

« وقد ظن أكثر الناس ، من هذه الأقاويل ، ظنونا مجاوزة عن الحد • أما القائلون ببقاء النفس بعد مفارقتها البدن ، فقد أفرطوا في تأويل هذه الأقاويل ، وحرفوها عن سننها ، وأحسنوا الظن بها ان أجروها مجرى البراهين ، ولم يعلموا ان أفلاطون انما يحكي هذا عن سقراط على سبيل

من يروم تصحيح أمر خفي بعلامات ودلائل والقياس بعلامات لا يكون برهانا ، كما علمناه الحكيم أرسطو في « أنولوطيقا الأولى والثانية » وأما المدافعون لها ، فقد أفرطوا أيضا في التشنيع، وزعموا ان أرسطو مخالف له في هذا السرأي ، وأغفلوا قوله في أول كتاب « البرهان » حيث ابتدأ فقال : كل تعليم وكل تعلم فانما يكون عن معرفة متقدمة الوجود • ثم قال بعد قليل : وقد يتعلم الانسان بعض الاشياء وقد كان علمه من قبل قديما ، وبعض الاشياء تعلمها يحصل من حيث تعلمها معا • مثال ذلك : جميع الاشياء الموجودة تحت الاشياء الكلية (١) •

فليت شعري ، هل يغادر معنى هذا القول ما قاله أفلاطون شيئا ، سوى ان العقل المستقيم والرأي السديد والميل الى الحقو الانصاف معدوم في الاكثرين من الناس! فمن تأمل حصول المقدمات الأولى وحال التعلم تأملا شافيا ، علم انه لا يوجد بين رأيسي الحكيمين ، في هذا المعنى ، خلاف ولا تباين ولا مخالفة • ونحن نوميء الى طرف منه يسير بمقدار

<sup>(</sup>١) الفارابي : الجمع بين رأيي الحكيمين ص ٩٨٠

# ما يتبين به هذا المعنى ليزول الشك الواقع فيه • رأي الفارابي في المعرفة وفي النفس:

فنقول: من البين الظاهر ان للطفل نفسا عالمة بالقوة ، ولها الحواس آلات الادراك • وادراك الحواس انما يكون للجزئيات ، وعن الجزئيات ، وعن الجزئيات الحصل الكليات ، والكليات هي التجارب على الحقيقة • غير ان من التجارب ما يحصل عن قصد • وقد جرت العادة ، بين الجمهور ، بأن يسمى التي تحصل من الكليات عن قصد متقدمة التجارب • فأما التي تحصل من الكليات للانسان لا عن قصد ، فأما ان لا يوجد لها اسم عند الجمهور ، لأنهم لا يعنونه ، واما أن يوجد لها اسم عند العلماء ، فيسمونها أوائل المعارف ومباديء البرهان وما أشبهها من الاسماء •

وقد بين أرسطو في كتاب « البرهان » ان من فقد حسا ما فقد فقد علما ما \* فالمعارف انما تحصل في النفس بطريق الحس \* ولما كانت المعارف انما حصلت في النفس عن غير قصد أولا فأولا ، فلم يتذكر الانسان ، وقد حصل جزء جزء منها \*

فلذلك قد يتوهم أكثر الناس انها لم تزل في النفس، وانها تعلم طريقا غبر الحس • فاذا حصلت من هذه التجارب في النفس ، صارت النفس عاقلة ، اذ العقل ليس هو شيئًا غير التجارب • ومهما كانت هذه التجارب أكثر ، كانت النفس أتم عقلا • ثم ان الانسان ، مهما قصد معرفة شيء من الاشياء ، اشتاق الى الوقوف على حال من أحوال ذلك الشيء، وتكلف الحاق ذلك الشيء في حالته تلك بما تقدم معرفته • وليس ذلك الاطلب ما هو موجود في نفسه من ذلك الشيء ، مثل انه متى اشتاق الى معرفة شيء من الاشياء ، هل هو حي أم ليس بحي • وقد تقدم فعصل في نفسه معنى العي ومعنى غير العي. فانه يطلب بذهنه أو بحسه أو بهما جميعا أحد المعنيين ، فاذا صادفه ، سكن عنده واطمأن ب والتذ بما زال عنه من أذى الحيرة والجهل • وهذا ما قاله أفلاطون : ان التعلم تذكر ، وان التفكر هو تكلف العلم ، والتكلف تكلف الذكر • والطالب مشتاق متكلف ، فمهما وجد مهما قصد معرفتــه دلائل وعلامات ومعاني ما كان في نفسه قديما ، فكأنه يتذكر عند ذلك ، كالناظر الى جسم يشبه بعض أعراضه بعض أعراض جسم آخر كان قد

عرفه وغفل عنه ، فيتذكر بما أدركه من شبيهه ، وليس للعقل فعل مخص به دون الحس سوى ادراك جميع الاشياء والاضداد ، وتوهم أحوال الموجودات على غير ما هي عليه ، فان الحس يدرك من حال الموجود المجتمع مجتمعا ، ومن حال الموجود المتفرق متفرقا ، ومن حال الموجود القبيح قبيعا ، ومن حال الموجود الجميل جميلا ، وكذلك سائرها ، وأما العقل ، فانه قد يدرك من حال كل موجود ما قد أدركه الحس ، وكذلك ضده ، فانه يدرك من حال الموجود المجتمع مجتمعا ومتفرقا معا ، ومن حال الموجود المجتمع مجتمعا ومجتمعا معا ، وكذلك سائر الموجود المتفرق متفرقا ومجتمعا معا ، وكذلك سائر ما أشبهها ،

فمن تأمل ما وضعناه على سبيل الايجاز بما قد بالغ الحكيم أرسطو في وصفه ، في آخر كتاب « البرهان » وقد شرحه المفسرون واستقصوا أمره ، علم ان الذي ذكره الحكيم في أول كتاب البرهان وحكيناه في هذا القول، قريب مما قاله أفلاطون في كتاب « فاذن » الا أن بين الموضوعين خلافا ، وذلك ان الحكيم أرسطويذ كر ذلك عندما يريد ايضاح أمر العلم والقياس وأما أفلاطون فانه يذكره عنده يريد ايضاح أمر

النفس • ولذلك اشكل على أكثر من ينظر في أقاويلهما • وفيما أوردناه كفاية لمن قصد سواء السبيل •

# قدم العلم وحدوثه:

يقول أرسطو بقدم المالم بينما أفلاطون يرى حدوثه • ويرد الفارابي على ما يقولاه فيقول: « • • ان الذي دعى هؤلاء الى هذا الظن القبيـ ح المستنكر بأرسطوطاليس الحكيم ، هو ما قاله في كتاب « طوييقا » انه توجد قضية واحدة يعينها يمكن أن يؤتى على كلا طرفيها قياس من مقدمات ذائعة ، مثال ذلك : هذا العالم قديم أم ليس بقديم -وقد وجب على هؤلاء المختلفين ، اما أولا ، فبأن ما يؤتى به على سبيل المثال لا يجرى مجرى الاعتقاد، وأيضا فان غرض أرسطو في كتاب « طوبيقا » ليس هو بيان أمر العالم ، لكن غرضه أمر القياسات المركبة من المقدمات الذائعة • وكان قد وجد أهل زمانه يتناظرون في أمر العالم: هل هو قديم أم محدث ، كما كانوا يتناظرون في اللذة ، هل هي خير أم شر ، وكانوا يأتون على كلا الطرفين من كل مسألة بقياسات ذائعة • وقد بين أرسطو في ذلك

الكتاب وفي غيره من كتبه ، ان المقدمة المشهدورة لا يراعي فيها الصدق والكذب ، لأن المشهور بما كان كاذبا ، ولا يطرح في الجدل لكذبه ، وربما كان صادقا ، فيستعمل لشهرته في الجدل ، ولصدقه في البرهان • فظاهر انه لا يمكن أن ينسب اليه الاعتقاد بأن العالم قديم بهذا المثال الذي به في هذا الكتاب (١) •

ومما دعاهم الى ذلك الظن أيضا ، ما يذكره في كتاب « السماء والعالم » ان الكل ليس له بدؤ زماني ، فيظنون عند ذلك انه يقول بقدم العالم ، وليس الامر كذلك • اذ قد تقدم فبين في ذلك الكتاب وغيره من الكتب الطبيعية والالهية ، ان الزمان انما هو عدد حركة الفلك ، وعنه يحدث • وما يحدث عن الشيء لا يشتمل ذلك الشيء • ومعنى قوله : ان العالم ليس بدؤ زماني • انه لم يتكون أولا فأولا بأجزائه ، كما يتكون البيت مثلا ، أو الحيوان الذي يتكون أولا فأولا بأجزائه ، فان أجزاءه يتقدم بعضها بعضا في الزمان • والزمان

<sup>(</sup>١) الجمع بين رأيي المكيمين : القارابي ص ( ١٠٠ - ١٠١ ) ٠

حادث عن حركة الفلك • فمحال أن يكون لعدوثه بدؤ زماني • ويصبح بذلك انه انما يكون عن ابداع الباري ، جل جلاله ، اياه دفعة بلا زمان ، وعن حركته حدث الزمان (١) •

ومن نظر في أقاويله في الربوبية في الكتاب المعروف « بأثولوجيا » لم يشبه عليه أمره في اثباته الصانع المبدع لهذا العالم • فان الامر في تلك الاقاويل أظهر من أن يخفي • وهناك تبين أن الهيولي أبدعها الباري ، جل ثناؤه ، لا عن شيء ، وانها تجسمت عن الباري ، سبحانه ، وعن ارادته ، ثم ترتبت • وقد بين في « السماع الطبيعي » ان الكل لا يمكن حدوثه بالبحث والاتفاق ، وكذلك في العالم جملته • يقول في كتاب « السماء والعالم » : العالم جملته • يقول في كتاب « السماء والعالم » : العالم بعضها مع بعض •

وقد بين هناك أيضا أمر العلل ، كم هي ، وأثبت الاسباب الفاعلة • وقد بين هناك أيضا أمر المكون وغير المتحرك •

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ص (۱۰ ۰

وكما ان أفلاطون بين في كتابه المعروف «بطيماوس» ان كل متكون فانما يكون من علة مكونة له اضطرارا ، وأن المتكون لا يكون علة لكون ذاته • كذلك أرسطوطاليس بين في كتاب « أثولوجيا » ان الواحد موجود في كل كثرة ، لأن كل كثرة لا يوجد فيها الواحد لا يتناهى أبدا البتة • وبرهن على ذلك براهين واضعة ، مثل قوله ان كل واحد من أجزاء الكثير ، اما أن يكون واحدا واما أن لا يكون واحدا ، فان لم يكن واحدا لم يخل من أن يكون اما كثيرا واما لا شيء ، وان كان لا شيء لزم أن لا يجتمع منها كثرة ، وان كان كثيرا فما الفرق بينه وبين الكثرة ؟ ويلزم ايضا من ذلك ان ما يتناهى أكثر مما لا يتناهى • ثم بين ان ما يوجد فيه الواحد من هذا العالم فهو لا واحد الا بجهة وجهة ، فاذا لم يكن في الحقيقة واحدا ، بل كان كل واحد فيه موجوداً ، كان الواحد غيره وهو غير الواحد • ثم بين أن الواحد الحق هو الذي أفاد سائر الموجودات الواحدية • ثم بين ان الكثير بعد الواحد ، لا معالة • وان الواحد تقدم الكثرة • ثم بين ان كل كثرة تقرب من الواحد العق كان أول كل كثرة مما يبعد عنه ، وكذلك بالعكس • ثم يترقى ، بعد تقديمه هذه المقدمات ، الى القول في أجزاء العالم ، الجسمانية منها والروحانية ، ويبين بيانا شافيا انها كلها حدثت عن ابداع الباري لها ، وانه ، عز وجل ، هو العلة الفاعلة ، الواحد العبق ، ومبدع كل شيء ، على حسب ما بينه أفلاطون في كتبه في الربوبية ، مثل « طيماوس » و « بوليطا » وغير ذلك من سائر أقاويله • وأيضا فان حروف أرسطوطاليس فيما بعد الطبيعة انما يترقى فيها أرسطوطاليس فيما بعد الطبيعة انما يترقى فيها من الباري ، جل جلاله ، في حرف اللام ، ثم ينحرف الى أن يسبق فيها ، وذلك مما لا يعلم انه يسبقه الى أن يسبق فيها ، وذلك مما لا يعلم انه يسبقه اليه من قبله ولم يلحقه من بعده الى يومنا هذا • فهل تظن بمن هذا سبيله انه يعتقد نفي الصانع وقدم العالم ؟

# أرسطو والمثل الأفلاطونية:

يظن بعض الفلاسفة ان أرسطو أنكر المشل الافلاطونية ، ولكن الفارابي يعمد من جانبه الى تقديم الأدلة والبراهين من كتاب « أثولوجيا أرسطو » ليؤكد أن أرسطو قال هو أيضا بمشل هذا الرأي ، فيقول : « ومن ذلك ، الصور والمثل

التي تنسب الى أفلاطون أنه يثبتها ، وأرسطو على خلاف رأيه فيهما • وذلك ان أفلاطون ، في كثير من أقاويله ، يوميء الى أن للموجودات صورا مجردة في عالم الاله ، وربما يسميها « المثل الالهية » ، وانها لا تدثر ولا تفسد ، ولكنها باقية ، وان الذي يدثر ويفسد انما هي هذه الموجودات التي هسي كائنة • وأرسطو ذكر في حروفه فيما بعد الطبيعة، كلاما شنع فيه على القائلين بالمثل والصور التي يقال انها موجودة قائمة في عالم الاله ، غير فاسدة ، ويبين ما يلزمها من الشناعات ، انه يجب ان هناك خطوطا وسطوحا وأفلاكا ، ثم توجد حركات من الافلاك والادوار ، وانه يوجد هناك علوم ، مثل علم النجوم وعلم الالحان ، وأصوات مؤتلفة وأصوات غرر مؤتلفة ، وطب وهندسة ، ومقادير مستقيمة وأخر معوجة ، وأشياء حارة وأشياء باردة ، وبالجملة كيفية فاعلة ومنفعلة ، وكلسات وجزئيات ، ومواد وصور ، وشناعات أخر ، ينطق بها في تلك الأقاويل ، ما يطول بذكرها هذا القول ٠٠٠ (١) ٠

<sup>(</sup>١) الفارابي : الجمع بين رأيي المكيمين ص ١٠٥ ٠

وقد نجد ان أرسطو ، في كتابه الربوبية المعروف بأثولوجيا يثبت الصور الروحانية ، ويصرح بأنها موجودة في عالم الربوبية • فلا تخلو هذه الاقاويل، اذا أخذت على ظاهرها ، من احدى ثلاث حالات : اما أن يكون بعضها متناقضة بعضها ، واما أن يكون بعضها لأرسطو وبعضها ليس له ، واما أن يكون لها معان وتأويلات تتفق بواطنها وان اختلف ظواهرها، فتتطابق عند ذلك وتتفق • فاما أن يظن بأرسطو، مع براعته وشدة يقظته وجلالة هذه المعاني عنده ، أعنى الصور الروحانية ، انه يناقض نفسه في علم واحد \_ وهو العلم الربوبي \_ فبعيد ومستنكر ٠ واما أن بعضها لأرسطو وبعضها ليس له ، فهو أبعد جدا ، اذ الكتب الناطقة بتلك الأقاويل أشهر من أن يظن ببعضها انه منحول • فبقى أن يكون لها تأويلات ومعان ، اذا كشف عنها ، ارتفع الشك والعبرة ٠

فنقول انه ، لما كان الباري جل جلاله ، بانيته وذاته ، مباينا لجميع ما سواه ، وذلك لأنه بمعنى أشرف وأفضل وأعلى ، بحيث لا يناسبه في أنيت ولا يشاكله ولا يشابهه حقيقة ولا مجازا ، ثم مع ذلك لم يكن بد من وصفه واطلاق لفظظ فيه من

هذه الالفاظ المتواطئة عليه ، فان مسن الواجب الضروري أن يعلم ان مع كل لفظة نقولها في شيء من أوصافه ، معنى بذاته بعيد من المعنى الذي نتصوره من تلك اللفظة ، وذلك كما قلنا بمعنى أشرف وأعلى ، حتى اذا قلنا أنه موجود ، علمنا مع ذلك ان وجوده لا كوجود سائر ما هو دونه ، واذا قلنا انه حي بمعنى أشرف مما نعلمه من الحي الذي هو دونه ، وكذلك الامر في سائرها ، ومهما استحكم هذا المعنى وتمكن من ذهن المتعلم للفلسفة التي بعد الطبيعيات ، سهل عليه تصور ما يقوله أفلاطون وأرسطوطاليس ومن سلك سبيلهما ، ، ،

ويخلص الفارابي من كل هذه الأمور الى القول:

« • • • فانها مهما أجريت هذا المجرى ، زالت الظنون والشكوك التي تؤدي الى القول بأن بينه وبين أرسطو اختلافا في هذا المعنى • ألا ترى ان أرسطو ، حيث يريد أن يبين من أمر النفس والعقل والربوبية حالا ، كيف يجرؤ ويتشدق في القول ، ويخرج مخرج الالغاز على سبيل التشبيه ؟

وذلك في كتابه المعروف « بأثولوجيا » حيث

يقول: انى ربما خلوت بنفسى كثيرا، وخلعت بدنی ، فصرت کأنی جوهر مجرد بلا جسم ، فأکون داخلا في ذاتي وراجعا اليها ، وخارجا من سائـــر الاشياء سواي ، فأكون العلم والعالم والمعلوم جميعا ، فأرى في ذاتي من الحسن والبهاء ما بقيت متعجبا • فأعلم عند ذلك اني من العالم الشريف جزؤ صغير ، فاني لمحيا فاعل ، فلما أيقنت بذلك ترقيت بدَهني من ذلك العالم الى العالم الالهي ، فصرت كأني متعلق بها ، فعند ذلك يلمع لى من النور والبهاء ما يكل الألسن عن وصفه ، والأذان عن سمعه ، فاذا استغشى في ذلك النور وبلغت طاقتی ، ولم أقو على احتماله ، هبطت الى عالم الفكرة ، فاذا صرت الى عالم الفكرة ، حجبت عنى الفكرة ذلك النور ، وتذكرت ، عند ذلك ، أخى يرقليطوس ، من حيث أمر بالطلب والبحث عن جوهس النفس الشريفة بالصعود الى عالم العقل • • • • » •

#### الثواب والعقاب:

يرى بعض المعترضون ان أرسطو وأفلاطون لا يعتقدان بالشواب والعقاب ، فيرد عليهم

الفارابي معتمدا على ما تركه أرسطو الى والدة الاسكندر في رسالته التي تحدث فيها عن الثواب، ولنصغي الى الفارابي ماذا يقول: « ومما يظن بالحكيمين ، أفلاطون وأرسطو ، أنهما لا يريانه ولا يمتقدانه ، أمن المجازاة والثواب والعقاب • وذلك وهم فاسد بهما - فان أرسطو صرح بقوله ان المكافأة واجبة في الطبيعة • ويقول في رسالته التي كتبها الى والدة الاسكندر ، حين بلغها بغيه وجزعت عليه وعزمت على التشكك بنفسها • وأول تلك الرسالة : فأما شهود الله في أرضه التي هي الأنفس العالمة ، فقد تطابقت على أن الاسكندر العظيم من أفضل الاخيار الماضين ، وأما الآثار الممدوحة ، فقد رسمت له في عيون أماكن الارض وأطراف مساكن الانفس ، بين مشارقها ومغاربها ، ولن يؤتى الله أحدا ما أتاه الاسكندر ، الا مـن. اجتباء واختيار ، والخير من اختاره الله تعالى • فمنهم من شهدت عليه دلائل الاختيار ، ومنهم من خفيت تلك فيه • والاسكندر أشهر الماضين والحاضرين دلائل ، وأحسنهم ذكرا وأحمدهم حيوة ، وأسلمهم وفاة • يا والدة اسكندر ، ان كنت مشفقة على العظيم اسكندر ، فلا تكسبن ما يبعدك عنه ، ولا تجلبي على نفسك ما يحول بينك وبينه، حين الالتقاء في زمرة الأخيار ، وأحرصي على ما يقربك منه ، وأول ذلك توليتك بنفسك الطاهرة أمر القرابين في هيكل زيوس •

فهذا ، وما يتلوه من كلامه ، يدل دلالة واضعة على أنه كان يوجب المجازاة معتقدا • وأما أفلاطون ، فانه أودع كتابه في السياسة القصة الناطقة بالبعث والنشور والعكم ، والعدل ، والميزان ، وتوفية الثواب والعقاب على الاعمال ، خيرها وشرها (1) » •

# الفارابي والعلم المدنى:

يتحدث الفارابي في كتابه احصاء العلوم عن العلم المدني فيقول (٢): « أما العلم المدني فانه يفحص عن أصناف الافعال والسنن الارادية وعن الملكات والاخلاق والسجايا والشيم التي عنها تكون تلك الافعال والسنن ، وعن الغايات التي لأجلها تفعل ، وكيف ينبغي أن تكون موجودة في الانسان،

<sup>(</sup>١) الفارابي : الجمع بين رأيي المكيمين ص ١١٠ ،

<sup>(</sup>٢) الفارابي : اهصاء العلوم ص ١٩٤ ٠

وكيف الوجه في ترتيبها فيه على النحو الذي ينبغي أن يكون وجودها فيه ، والوجه في حفظها عليه ويمين بين الغايات التي لأجلها تفعل الافعال وتستعمل السنن - ويبين أن منها ما هي في الحقيقة سعادة ، وأن منها ما هي مظنون أنها سعادة من غير أن تكون كذلك ، وأن التي هي في الحقيقة سعادة لا يمكن أن تكون في هذه الحياة ، بل في حياة أخرى بعد هذه الحياة وهي الحياة الآخرة ، والمظنون به سعادة مثل الثروة والكرامة واللذات ، اذا جعلت هي الغايات فقط في هذه الحياة • ويمين الافعال والسنن وبين أن التي ينال بها ما هو في الحقيقة سعادة هي الخيرات والافعال الجميلة والفضائل ، وأن ما سواها هو الشرور والقبائح والنقائص ، وأن وجه وجودها في الانسان أن تكون الافعال والسنن الفاضلة موزعة في المدن والأمم على ترتيب وتستعمل استعمالا مشتركا ويبين أن تلك ليست تتأتي الا برياسة يمكن معها تلك الافعال والسنن والشيم والملكات والاخلاق في المدن والأمم : ويجتهد في أن يحفظها عليهم حتى لا تزول ، وأن تلك الرياسة لا تتأتى الا بمهنة وملكة يكون عنها أفعال التمكين فيهم وأفعال حفظ ما مكن فيهم عليهم • وتلك المهنة هي الملكية والملك أو ما شاء الانسان أن يسميها ، والسياسة هي فعل هذه المهنة ، وأن الرياسة ضربان : رياسة تمكن الافعال والسنن والملكات الارادية التي شأنها أن ينال بها ما هو في الحقيقة سعادة ، وهي الرياسة الفاضلة \* والمدن والأمم المنقادة لهذه الرياسة هي المدن والأمم الفاضلة \*

ورياسة تمكن في المدن الافعال والشيم التي تنال بها ما هي مظنونة أنها سعادات من غير أن تكون كذلك ، وهي الرياسة الجاهلية وتنقسم هذه الرياسة أقساما كثيرة ويسمى كل واحد منها بالغرض الذي يقصده ويؤمه ، ويكون على عدد الاشياء التي هي الغايات والاغراض التي لها تلتمس هذه الرياسة : فإن كانت تلتمس اليسار سميت رياسة الخسة ، وإن كانت الكرامة سميت باسم فايتها تلك (۱) •

وتبين أن المهنة الملكية الفاضلة تلتئم بقوتين :

<sup>(</sup>١) الفارابي : احصاء العلوم ص ١٣٦ ٠

احداهما القوة على القوانين الكلية ، والأخسرى القوة التي يستفيدها الانسان بطول مزاولة الاعمال المدنية وبمزاولة الافعال في الآحاد والاشخاص في المدن الجزئية والحنكة فيها بالتجربة وطول المشاهدة ، على مثال ما عليه الطب : فان الطبيب انما يصبر معالجا كاملا بقوتين : احداهما القوة على الكليات والقوانين التي استفادها سن كتب الطب • والأخرى القوة التي تحصل له بطول المزاولة لاعمال الطب في المرض ، والحنكة فيها بطول التجربة والمشاهدة لأبدان الاشخاص وبهذه القوة يمكن الطبيب أن يقدر الأدوية والعلاج بحسب بدن بدن في حال حال • كذلك المهنة الملكية انما يمكنها أن تقدر الافعال بحسب عارض عارض وحال حال في وقت وقت بهذه القوة وهذه التجربة ، والفلسفة المدنية تعطى ، فيما تفحص عنه من الافعال والسنن والملكات الارادية وسائر ما تفحص عنه ، القوانين الكلية ، وتعطل الرسوم في تقديرها بحسب حال حال ووقت وقت ، وكيف و بأي شيء ، وبكم شيء تقدر ، ثم تتركها غير مقدرة ، لأن التقدير بالفعل لقوة أخرى غير هذا العلم ،وسبيلها أن تنضاف اليه • ومع ذلك فان الاحوال والعوارض التي بحسبها يكون التقدير غير محدودة ، ولا يحاط بها • وهذا العلم جزءان : جزء يشتمل على تعريف السعادة ، وتمييز ما بين الحقيقة منها والمظنون به ، وعلى احصاء الافعال والسير والاخلاق والشيم الارادية الكلية التي شأنها أن توزع في المدن والأمم ، وتمييز الفاضل منها من غير الفاضل •

وجزء يشتمل على وجه ترتيب الشيم والسير الفاضلة في المدن والأمم ، وعلى تعريف الافعال الملكية التي بها تمكن السنير والافعال الفاضلة وترتب في أهل المدن والافعال التي بها يحفظ عليهم ما رتب ومكن فيهم ، ثم يحصي أصناف المهن الملكية غير الفاضلة كم هي ؟ وما كل واحدة منها ؟ ويحصي الافعال التي يفعلها كل واحد منها ، وأي سنن وملكات يلتمس كل واحد منها أن يمكن في المدن والأمم والأمم حتى ينال بها غرضها من أهل المدن والأمم التي تكون تحت رياستها ، وهذه في كتاب «بوليطيقي» وهو كتاب «السياسة» لأرسطوطاليس، وهو أيضا في كتاب السياسة لأفلاطون وفي كتب أفلاطون وغيره ، ويبين أن تلك الافعال والسير والملكات هي كلها كالامراض للمدن الفاضلة •

أما الافعال التي تخص المهن الملكية منها وسيرها والملكات التي تخص مدنها فهي كالأمراض للمدن الفاضلة ، ثم يحصى كم الأسباب والجهات التي من قبلها لا يؤمن أن تستحيل الرياسات الفاضلة وسنن المدن الفاضلة إلى السنن والملكات الجاهلية ، ويعصى معها أصناف الافعال التي بها تضبط المدن والرياسات الفاضلة لئلا تفسد وتستحيل الى غير الفاضلة ، ويحصى أيضا وجوه التدابر والحيل والاشياء التي سبيلها أن تستعمل اذا استحالت الى الجاهلية حتى ترد الى ما كانت عليه ، ثم يبين بكم شيء تلتئم المهنة الملكية الفاضلة ، وأن منها العلوم النظرية والعملية وأن يضاف اليها القوة العاصلة عن التجربة الكائنة بطول مزاولة الافعال في المدن والأمم ، وهي القدرة على جودة استنباط الشرائط التى تقدر بها الافعال والسير والملكات بحسب جمع جمع أو مدينة مدينة أو أمة أمة و بحسب حال حال وعارض عارض 🔹

ويبين أن المدينة الفاضلة انما تدوم فاضلة ولا تستحيل متى كان ملوكها يتوالون في الازمان على شرائط واحدة بأعيانها حتى يكون الثانى الذي

يخلف المتقدم على الاحوال والشرائط التي كان عليها المتقدم ، وأن يكون تواليهم من غير انقطاع ولا انفصال ويعرف كيف ينبغي أن يعمل حتى لا يدخل توالي الملوع انقطاع .

ويبين أي الشرائط والاحوال الطبيعية ينبغى أن تنفقد في أولاد الملوك وفي غيرهم ، حتى يؤهل بها من توجد فيه للملك بعد الذي هو اليوم ملك • ويبين كيف ينبغي أن ينشأ من وجدت فيه تلك الشرائط الطبيعية وبماذا ينبغي أن يؤدب ، حتى تحصل له المهنة الملكية ويصير ملكا تاما • ويبين مع ذلك أن الذين رياستهم جاهلية لا ينبغى أن يكونوا ملوكا أصلا ، وأنهم لا يعتاجون في شيء من أحوالهم وأعمالهم وتدابيرهم الى الفلسفة لا النظريــة ولا العملية ، بل يمكن كل واحد منهم أن يصير الى غرضه في المدينة والأمة التي تحت رياسته بالقـوة التجربية التي تحصل له بمزاولة جنس الافعال التي ينال بها مقصوده ، ويصل بها الى غرضه من الغيرات ، متى اتفقت له قوة قريحة حثيثة جيدة التأتي لاستنباط ما يحتاج اليه في الافعال التمي ينال بها الخبر الذي هو مقصوده ، من لذة أو كرامة أو غير ذلك ، وانضاف الى ذلك جوة الائتساء بمن تقدم من الملوك الذين كان مقصدهم مقصده

### الفارابي وعلم الفقه:

ويرى الفارابي ان صناعة الفقه هي التي بها يقتدر الانسان على أن يستنبط تقدير شيء شيء مما لم يصرح واضع الشريعة بتحديده عن الاشياء التي صرح فيها بالتحديد والتقدير ، وأن يتحرى تصحيح ذلك على حسب غرض واضع الشريعة بالملة التي شرعها في الأمة التي لها شرع (١) ، وكل ملة ففيها آراء وأفعال : فالآراء مثل الآراء التي تشرع في الله سبحانه ، وفيما يوصف به ، وفي العالم أو غير ذلك ، والافعال مثل الافعال التي يعظم بها الله عز وجل والافعال التي بها تكون علم الفقه جزءين: جزء في الآراء ، وجزء في الافعال » ،

### الفارابي وعلم الكلام:

وصناعة الكلام كما يعتقد الفارابي ملكة

<sup>(</sup>۱) الفارابي : احصاء العلوم ص ۱۳۱ ٠

يقتدر بها الانسان على نصرة الآراء والافعال المحدودة التي صرح بها واضع الملة ، وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل • « وهذه الصناعة تنقسم جزءين أيضا : جزء في الآراء ، وجزء في الافعال • وهي غير الفقه : لأن الفقيه يأخذ الآراء والافعال التي صرح بها واضع الملة مسلمة ، ويجعلها أصولا فيستنبط منها الاشياء اللازمة عنها • والمتكلم ينصر الاشياء التي يستعملها الفقيه أصولا من غير نسر الاشياء التي يستعملها الفقيه أصولا من غير لانسان ما قدرة على الأمرين جميعا فهو فقيه متكلم ، فتكون نصرته لها بما هو متكلم ، واستنباطه عنها بما هو فقيه (۱) •

وأما الوجوه والآراء التي ينبغي أن تنصر بها الملل ، فان قوما من المتكلمين يرون أن ينصروا الملل بأن يقولوا ان آراء الملل وكل ما فيها من الاوضاع ليس سبيلها أن تمتحن بالآراء والروية والعقول الانسية ، لأنها أرفع رتبة منها: اذ كانت مأخوذة عن وحي الهي ، ولأن فيها أسرارا الهية تضعف عن ادراكها العقول الانسية ولا تبلغها .

<sup>(</sup>١) الفارابي : احصاء العلوم من ( ١٣٢ - ١٣٣ ) ٠

وأيضا فان الانسان انما سبيله أن تفيده الملل بالوحي ما شأنه أن لا يدركه بعقله وما يخور عقله عنه ، والا فلا معنى للوحي ولا فائدة اذا كان انما يفيد الانسان ما كان يعلمه وما يمكن اذا تأمله أن يدركه بعقله • ولو كان كذلك لوكل الناس الى عقولهم ، ولما كانت بهم حاجة الى نبوة ولا الى وحي ولكن لم يفعل بهم ذلك ، فلذلك ينبغي أن يكون ما تفيده الملل من العلوم ما ليس في طاقة عقولنا ادراكه ، ثم ليس هذا فقط ، بل وما تستنكره عقولنا أيضا ، فانه كل ما كان أشد استنكارا عندنا كان أبلغ في أن يكون أكثر فوائد ، وذلك أن التي تأتي بها الملل مما تستنكره العقول وتستبشعه الأوهام ليست في العقول الالهية •

قان الانسان وان بلغ نهايا الكمال في الانسانية فان منزلته عند ذوي العقول الالهية منزلة الصبي والحدث والغمر عند الانسان الكامل • فكما أن كثيرا من الصبيان والأغمار يستنكرون بعقولهم أشياء كثيرة مما ليست في الحقيقة منكرة ولا غير ممكنة ، ويقع لهؤلاء أنها غير ممكنة ، فكذلك

منزلة من هو في نهاية كمال العقل الانسي عند العقول الالهية ·

وكما أن الانسان من قبل أن يتأدب ويتحنك يستنكر أشياء كثيرة ويستبشعها ويخيل اليه فيها أنها محالة ، فاذا تأدب بالعلوم واحتنك بالتجارب زالت عنه تلك الظنون فيها ، وانقلبت الاشياء التي كانت عنده محاله فصارت هي الواجبة وصار عنده ما كان يتعجب منه قديما في حد ما يتعجب من ضده ، كذلك الانسان الكامل الانسانية لا يمتنع من أن يكون يستنكر أشياء ويخيل اليه أنها غير ممكنة من غير أن تكون في الحقيقة كذلك .

فلهذه الاشياء رأى هؤلاء أن يجعل تصعيب الملل • فان الذي أتانا بالوحي من عند الله جل ذكره صادق لا يجوز أن يكون قد كذب • ويصح أنه كذلك من أحد وجهين : اما بالمعجزات التي يعقلها أو تظهر على يديه ، واما بشهادات من تقدم قبله من الصادقين المقبولي الأقاويل على صدق هذا ومكانه من الله جل وعز أو بهما جميعا (١) •

۱۳۵ من ۱۳۵ الفارابي : احصاء العلوم ص ۱۳۵ ٠

فاذا صععنا صدقه بهذه الوجوه وأنه لا يجوز أن يكون قد كذب فليس ينبغي أن يبقى بعد ذلك في الاشياء التي يقولها مجال للعقول ولا تأمل ولا روية ولا نظر • فبهذه وما أشبهها رأى هؤلاء أن ينصروا الملل •

وقوم منهم آخرون يرون أن ينصروا الملة بأن ينصبوا لها أولا جميع ما صرح به واضع الملة بالألفاظ التي بها عبر عنها،ثم يتتبعون المحسوسات والمشهورات والمعقولات • فما وجدوا منها أو من اللوازم عنها ، وان بعد ، شاهدا لشيء مما في الملة نصروا به ذلك الشيء ، وما وجدوا منها مناقضا لشيء مما في الملة وأمكنهم أن يتأولوا اللفظ الذي به عبر عنه واضع الملة على وجه موافق لذلك المناقض ، ولو تأويلا بعيدا ، تأولوه عليه ، وان لم يمكنهم ذلك وأمكن أن يزيف المناقض أو أن يحملوه على وجه يوافق ما في الملة فعلوه \* فـان تضادت المشهورات والمحسوسات في الشهادة مثل أن تكون المحسوسات أو اللوازم عنها توجب شيئا والمشهورات أو اللوازم عنها توجب ضد ذلك ، نظروا الىأقواهما شهادة لما فيالملة فأخذوه وأطرحوا الآخر وزيفوه ٠

فان لم يمكن أن تحمل لفظة الملة على ما يوافق أحد هذه ولا أن يحمل شيء من هذه على ما يوافق الملة ، ولم يمكن أن يطرح ولا أن يزيف شيء من المحسوسات ولا من المشهورات ولا من المعقولات التي تضاد شيئا منها رأوا حينئذ أن ينصر ذلك الشيء بأن يقال انه حق لأنه أخبر به من لا يجوز أن يكون قد كذب ولا غلط • ويقول هؤلاء في هذا الجزء من الملة ما قاله أولئك الأولون في جميعها • فيهذا الوجه رأى هؤلاء أن ينصروا الملل •

وقوم من هؤلاء رأوا أن ينصروا أمثال هذه الاشياء يعني التي يخيل فيها أنها شنعة ، بأن يتتبعوا سائر الملل فيلتقطوا الاشياء الشنعة التي فيها - فاذا أراد الواحد من أهل تلك الملل تقبيح شيء مما في ملة هؤلاء ، تلقاه هؤلاء بما في ملة أولئك من الاشياء الشنعة فدفعوه بذلك عن ملتهم (۱) .

وآخرون منهم لما رأوا أن الأقاويل التي يأتون بها في نصرة أمثال هذه الاشياء ليست فيها كفاية

<sup>(</sup>١) القارابي : احصاء العلوم ص ١٣٧ ٠

في أن تصح بها تلك الاشياء صحة تامة ، حتى يكون سكوت خصمهم عنهم لصحتها عنده لا لعجز عن مقاومتهم فيها بالقول ، اضطروا عند ذلك الى أن يستعملوا معه الاشياء التي تلجئه الى أن يسكت عن مقاومتهم ، اما خجلا وحصرا أو خوفا من مكروه يناله -

وآخرون لما كانت ملتهم عند أنفسهم صحيحة لا يشكون في صحتها ، رأوا أن ينصروها عند غيرهم ويحسنوها ويزيلوا الشبهة منها ويدفعوا خصومهم عنها بأي شيء اتفق ولم يبالوا أن يستعملوا الكذب والمغالطة والبهت والمكابرة ، لأنهم رأوا أن من يخالف ملتهم أحد رجلين : اما عدو ، والكذب والمغالطة جائز أن يستعملا في دفعه وفي غلبته ، كما يكون ذلك في الجهاد والحرب واما ليس بعدو ، ولكن جهل حظ نفسه من هذه الملة لضعف عقله وتمييزه ، وجائز أن يحمل الانسان على عقله وتمييزه ، وجائز أن يحمل الانسان على حظ نفسه بالكذب والمغالطة ، كما يفعل ذلك بالنساء والصبيان » \*

## الفارابي وسبب المنامات والوحى:

يفرد الفارابي في كتابه « آراء أهل المدينة

الفاضلة » فصلين متكاملين في سبب المنامات وفي الوحي ورؤية الملك يصعد في نهايتهما الى مرتبة النبوة محاولا تأويلها وشرحها شرحا علميا فلسفيا فيقول: « والقوة المتخيلة متوسطة بين الحاسة وبين الناطقة ، وعندما تكون رواضع الحاسة كلها تحس بالفعل وتفعل أفعالها ، تكون القوة المتخيلة منفعلة عنها ، مشغولة بما تورده الحواس عليها من المحسوسات وترسمه فيها ، وتكون هي أيضا مشغولة بخدمة القوة الناطقة ، وبارفاد القوة النزوعية ،

فاذا صارت الحاسة والنزوعية والناطقة على كمالاتها الأول ، بأن تفعل أفعالها ، مثل ما يعرض عند حال النوم ، انفردت القوة المتخيلة بنفسها ، فارغة عما تجدده الحواس عليها دائما من رسوم المحسوسات ، وتخلت عن خدمة القوة الناطقة والنزوعية ، فتعود الى ما تجده عندها من رسوم المحسوسات محفوظة باقية ، فتفعل فيها بأن تركب بعضها الى بعض ، وتفصل بعضها عن بعض ولها، عض ، فعل ثالث : وهو المحاكاة م فانها خاصة من ين سائر قوى النفس لها قدرة على محاكاة الاشياء

المحسوسة التي تبقى محفوظة فيها • فأحيانا تحاكي المحسوسات بالحواس الخمس ، بتركيب المحسوسات المحفوظة عندها المحاكية لتلك ، وأحيانا تحاكى المعقولات ، وأحيانا تحاكي القوة الغاذية ،وأحيانا تحاكى القوة النزوعية ، وتحاكى أيضا صا (١) يصادف البدن عليه المزاج • فانها ، متى صادفت مزاج البدن رطبا ، حاكت الرطوبة بتركيب المحسوسات التي تحاكي الرطوبة ، مثل المياه والسباحة فيها - ومتى كان مزاج البدن يابسا ، حاكت يبوسة البدن بالمحسوسات التي شأنها أن تحاكي بها اليبوسة • وكذلك تحاكى حرارة البدن وبرودته ، اذا اتفق في وقت من الاوقات ان كان مزاجه في وقت ما حارا أو باردا \* وقد يمكن ، ان كانت هذه القوة هيئة وصورة في البدن ، أن يكون البدن ، اذا كان على مزاج ما ، أن يفعل البدن فيها ذلك المزاج • غير أنها لما كانت نفسانية، كان قبولها لما يفعل فيها البدن من المزاج على حسب ما في طبيعتها أن تقبله ، لا على حسب ما في طبيعة الاجسام أن تقبل المزاجات • فإن الجسم الرطب ،

<sup>(</sup>۱) الفارابي : اراء اهل المدينة الفاضلة ( ۱۰۸ - ۱۰۹ ) ٠

متى فعل رطوبة في جسم ما ، قبل الجسم المنفعل الرطوبة ، فصار رطبا مثل الاول • وهذه القوة ، متى فعل فيها رطوبة أو أدنيت اليها رطوبة ، لم تصر رطبة ، بل تقبل تلك الرطوبة بما تحاكيها من المحسوسات • كما ان القوة الناطقة ، متى قبلت الرطوبة ، فانها انما تقبل ماهية الرطوبة بأن تعقلها ، ليست الرطوبة نفسها ، كذلك هذه القوة ، متى فعل فيها شيء ، قبلت ذلك عن الفاعل على حسب ما في جوهرها واستعدادها أن تقبل ذلك •

فأي شيء ما فعل فيها ، فانها ان كان فيجوهرها أن تقبل ذلك الشيء ، وكان مع ذلك في جوهرها أن تقبله كما ألقي عليها ، قبلت ذلك بوجهين :أحدهما بأن تقبله كما هو وكما ألقي عليها ، والثاني بأن تحاكي ذلك الشيء بالمحسوسات التي شأنها أن تحاكي ذلك الشيء وان كان في جوهرها أن لا تقبل الشيء كما هو ، قبلت ذلك بأن تحاكي ذلك الشيء بالمحسوسات التي تصادفها عندها مما شأنها أن تحاكي ذلك كما هي في القوة الناطقة ، متى كما هي في القوة الناطقة ، لكن تحاكيها بما تحاكيها

من المحسوسات • ومتى أعطاها البدن المزاج الذي يتفق أن يكون له في وقت ما ، قبلت ذلك المزاج بالمحسوسات التي تتفق عندها مما شأنها أن تحاكي ذلك المزاج • ومتى أعطيت شيئا شأنه أن يحس ، قبلت ذلك أحيانا كما أعطيت ، وأحيانا بأن تحاكي ذلك المحسوس بمحسوسات آخر تحاكيه (١) •

واذا صادفت المخيلة القوة النزوعية مستعدة استعدادا قريبا لكيفية ما أو هيئة ، مثل غضب أو, شهوة أو لانفعال ما بالجملة ، حاكت القوة النزوعية بتركيب الافعال التي شأنها أن تكون عن تلك الملكة التي توجد في القوة النزوعية معدة ، في ذلك الوقت، لقبولها • ففي مثل هذا ، ربما أنهضت القوى الرواضع الاعضاء الخادمة لأن تفعل في الحقيقة الافعال التي شأنها أن تكون بتلك الاعضاء عندما تكون في القوة النزوعية تلك الافعال • فتكون القوة المتخيلة بهذا الفعل ، أحيانا ، تشبه الهازل ، وأحيانا تشبه الميت • ثم ليس بهذا فقط ، ولكن اذا كان مزاج البدن مزاجا شأنه أن يتبع ذلك المزاج انفعال ما في القوة النزوعية ، حاكت ذلك

<sup>(</sup>١) الفارابي : اراء اهل المدينة الفاضلة ص ١١٠ ٠

المزاج بأفعال القوة النزوعية الكائنة عن ذلك الانفعال ، وذلك من قبل أن يحصل ذلك الانفعال -فتنهض الاعضاء ، التي فيها القوة الخادمة للقوة النزوعية ، نحو تلك الافعال بالحقيقة • من ذلك ، ان مزاج البدن اذا صار مزاجا شأنه أن يتبع ذلك المزاج في القوة النزوعية شهوة النكاح ، حاكت المتخيلة ذلك المزاج بأفعال النكاح ، فتنهض أعضاء هذا الفعل للاستعداد نحو فعل النكاح ، لا عن شهوة حاصلة في ذلك الوقت ، لكن لمعاكاة القوة المتخيلة للشهوة بأفعال تلك الشهوة • وكذلك في سائس الانفعالات ، وكذلك ربما قام الانسان من نومــه فضرب آخر ، أو قام ففر من غير أن يكون هناك وارد من خارج - فيقوم ما تعاكيه القوة المتخيلة من ذلك الشبيء مقام ذلك الشيء لـو حصـل في أ الحقيقة • وتحاكي أيضا القوة الناطقة بأن تحاكى ما حصل فيها من المعقولات بالأشياء التي شأنها أنّ تعاكي بها المعقولات • فتحاكي المعقولات التي في نهاية الكمال ، مثل السبب الاول والاشياء المفارقة للمادة والسموات ، بأفضل المحسوسات وأكملها ، مثل الاشياء الحسنة المنظر • وتحاكي المعقولات الناقصة بأخس المحسوسات وأنقصها ، مثل الاشياء

القبيعة المنظر • وكذلك تعاكي تلك القوة سائر المحسوسات اللذيذة المنظر •

والعقل الفعال ، لما كان هو السبب في أن تصمر به المعقولات التي هي بالقوة معقولات بالفعل ، وأن يصير ما هو عقل بالقوة عقلا بالفعل ، وكان ما سبيله أن يصير عقلا بالفعل هي القوة الناطقة ، وكانت الناطقة ضربين : ضربا نظريا وضربا عمليا ، وكانت العملية هي التي شأنها أن تفعل الجزئيات الحاضرة والمستقبلة ، والنظرية هي التي شأنها أن تعقل المعقولات التي شأنها أن تعلم ، وكانت القوة المتخيلة مواصلة لضربي القوة الناطقة ، فان الذي تنال القوة الناطقة عن العقل الفعال ـ وهو الشيء الذي منزلته الضياء من البصر ـ قد يفيض منه على القوة المتخيلة •فيكون للعقل الفعال في القوة المتخيلة فعل ما ، تعطيــه أحيانا المعقولات التي شأنها أن تعصل في الناطقة النظرية ، وأحيانا الجزئيات المحسوسات التسى شأنها أن تحصل في الناطقة العملية ، فتقبل القوة المتخيلة المعقولات بما يحاكيها من المحسوسات التي تركبها هي • وتقبل الجزئيات أحيانا بأن تتخيلها كما هي ، وأحيانا بأن تحاكيها بمحسوسات أخر ، وهذه هي التي شأن الناطقة العملية أن تعملها بالروية ومنها حاضرة ومنها كائنة في المستقبل الا أن ما يحصل للقوة المتغيلة من هذه كلها ، بلا توسط روية فلذلك يحصل في هذه الاشياء بعد أن يستنبط بالروية فيكون ما يعطيه العقبل الفعال للقوة المتخيلة من الجزئيات ، بالمنامات والرؤيات الصادقة ، وبما يعطيها من المعقولات التي تقبلها بأن يأخذ محاكاتها مكانها بالكهانات على الاشياء الالهية وهذه كلها قد تكون في النوم، وقد تكون في اليقظة وقد تكون في اليقظة وقد تكون في اليقظة وقد تكون في اليقظة في الناس ، فأما التي في النوم فأكثرها الجزئيات ، وأما المعقولات فقليلة (١) وأما المعقولات فقليلة (١) وأما المعقولات فقليلة (١) •

وذلك: ان القوة المتغيلة اذا كانت في انسان ما قوية كاملة جدا ، وكانت المحسوسات الواردة عليها من خارج ولا تستولي عليها استيلاء يستغرقها بأسرها ، ولا أخدمتها للقوة الناطقة ، بل كان فيها ، مع اختفالها بهذين ، فضل كثير تفعل به أيضا أفعالها التي تخصها ، وكانت حالها عند اشتغالها بهذين في وقت اليقظة مثل حالها عند

<sup>(</sup>١) الفارابي : اراء أهل المدينة الفاضلة من ( ١٢٢ - ١١٣ ) ٠

تحللها منهما في وقت النوم ، ولما كان كثير من هذه التي يعطيها العقل الفعال ، فتتخيلها القوة المتغيلة بما تحاكيها من المحسوسات المرئية ، فان تلك المتغيلة تعود فترتسم في القوة الحاسة (١) .

فاذا بحصلت رسومها في العاسة المشتركة ، انفعلت عن تلك الرسوم القوة الباصرة ، فارتسمت فيها تلك ، فيعصل عما في القوة الباصرة منها رسوم تلك في الهواء المضيء المواصل للبصر المنجاز بشعاع البصر \* فاذا حصلت تلك الرسوم في الهواء عاد ما في الهواء ، فيرتسم من رأس في القوة الباصرة التي في العين ، وينعكس ذلك الى الحاس المشترك والى القوة المتخيلة \* ولأن هذه كلها متصلة بعضها ببعض ، فيصير ، ما أعطاه العقل الفعال من ذلك ، مرئيا لهذه الانسان (٢) \*

فاذا اتفقت التي حاكت بها القوة المتخيلة تلك الاشياء المحسوسات ، في نهاية الجمال والكمال ، قال الذي يرى ذلك ان لله عظمة جليلة عجيبة ، ورأى أشياء عجيبة لا يمكن وجود شيء منها في سائس

<sup>(</sup>۱) الفارابي : اراء اهل المدينة الفاضلة ص ١١٤٠

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ١١٥٠

الموجودات أصلا • ولا يمتنع أن يكون الانسان ، اذا بلغت قوته المتخيلة نهاية الكمال ، فيقبل ، في يقظته ، عن العقل الفعال ، الجزئيات الحاضرة والمستقبلة ، أو محاكياتها من المحسوسات ، ويقبل محاكيات المعقولات المفارقة وسائس الموجودات الشريفة ، ويراها • فيكون له ، بما قبله من المعقولات ، نبوة بالأشياء الالهية • فهذا هو أكمل المراتب التي تنتهي اليها القوة المتخيلة ، وأكمل المراتب التي يبلغها الانسان بقوته المتخيلة •

ودون هذا: من يرى جميع هذه ، بعضها في يقظته ، وبعضها في نومه ، ومن يتخيل في نفسه هذه الاشياء كلها لا يراها ببصره • ودون هذا من يرى جميع هذه في نومه فقط • وهؤلاء تكون أقاويلهم التي يعبرون بها أقاويل محاكية ورموزا وألغازا وابدالات وتشبيهات • ثم يتفاوت هؤلاء تفاوتا كثيرا • فمنهم من يقبل الجزئيات ويراها في اليقظة فقط ، ولا يقبل المعقولات ، ومنهم من يقبل المعقولات ، ومنهم من يقبل بعضها ويراها دون بعض ، ومنهم من يرى شيئا في يقظته ولا يقبل بعض هذه في نومه ، ومنهم من لا يقبل شيئا في بعض هذه في نومه ، ومنهم من لا يقبل شيئا في بعض هذه في نومه ، ومنهم من لا يقبل شيئا في

يقظته ، بل انما يقبل ما يقبل في نومه فقط ، فيقبل في نومه الجزئيات ولا يقبل المعقولات ، ومنهم من يقبل شيئا من هذه ، ومنهم من يقبل شيئا من الجزئيات فقط ، وعلى هذا يوجد الاكثر والناس أيضا يتفاضلون في هذا •

وكل هذه معاونة للقوة الناطقة وقد تعرض عوارض يتغير بها مزاج الانسان ، فيصير بذلك معدا لأن يقبل عن العقل الفعال بعض هذه في وقت اليقظة أحيانا ، وفي النوم أحيانا وبعضهم يبقى ذلك فيهم زمانا ، وبعضهم الى وقت ما ثم يزول ، وقد تعرض أيضا للانسان عوارض ، فيفسد بها مزاجه وتفسد تخاييله ، فيرى أشياء مما تركبه القوة المتخيلة على تلك الوجوه مما ليس لها وجود ، ولا هي محاكاة لموجود وهؤلاء الممرورون والمجانين وأشباههم » •

« تم الكتاب »

## الفهسرس

| ٥   | مقسدمة                               |
|-----|--------------------------------------|
| 11  | حياة الفارابي                        |
| 17  | مكانة الفارابي الفكرية               |
| 19  | آثار الفارابي العرفانية              |
| 79  | مذهب الفارابي وغلسفته                |
| 40  | الفارابي والمنطق                     |
| ٥.  | الالهيات عند الفارابي                |
| 11  | الفيض والعقول الابداعية عند الفارابي |
| 71  | النفس عند الفارابي                   |
| ۸۲  | معاني العقل عند الفارابي             |
| ٩.  | المينة الفاضلة عند الفارابي          |
| 11  | رئيس المدينة الفاضلة عند الفارابي    |
| 1.8 | خصال رئيس المدينة الغاضلة            |
| 11. | المدن الجاهلية عند الفارأبي          |
| 771 | الفارابي والجمع بين رأي الحكيمين     |
| 187 | المسائسل الطبيعية                    |

| ٨31  |
|------|
| 104  |
| 108. |
| 104  |
| 171  |
| 170  |
| 177  |
| 178  |
| 371  |
| ۱۸۰  |
| 111  |
|      |